# الوعمالات المالية

اسلاميَّة ثفتافيَّة شهريَّة

السنة السابعة \_ العدد ٧٩ \_ رجب سنة ١٣٩١ هـ \_ ٢٢ اغتيطس ( آب ) ١٩٧١ م





بد الصفرة

اهداءات ٢٠٠١ الدكتور/ القطب مدمد طبلية القاهرة



### مدينة المقدسسات

مجموعسة ضخمسة من الآثسار الاسلامية في مدينة القدس وتبدو في الصورة قبة الصخرة المشرفة تتحدى الظالين ، وتنبه الغافلين .

#### الثمسن

| فلسسا    | ٠.      | السكويت       |
|----------|---------|---------------|
| ريسال    | 1       | السعودية      |
| فلسسا    | ٧.      | المراق .      |
| قلسسا    |         | الاردن        |
| ا قروش   | 1.      | ليبيسا        |
| مليها    | 140     | توثنين -      |
| سار وربع | دينــــ | الجـــزائر    |
| وربسع    | درهم    | المغسرب       |
| روبية    | 1       | الخليج العربى |
| فلسا     | ٧ø      | اليمن وعدن    |
| قرشسا    |         | لبنان وسوريا  |
| ملعما    | ٤.      | مصر والسودان  |

#### الاشتراك السنوى للهيآت مقط

غى السكويت ( دينار غى الفارج ؟ ديناران ( او ما يعادلهما بالاسترليني ) اما الافراد فيشستركون راسا مع متمهد التوزيع كل في قطره

### عنوان المراسلات

مدير ادارة الدعوة والارشدد وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية ص. ب ١٣ هات ٨٨ ٢٢ ــ كويت

## الوعيالالسلامي

اسلامية ثقافية شهرية

### AL WATE AL ISLAMI

Kuwait P.O.B 13

السنــة السابعــة

العدد التاسيع والسيعون

غرة رجب سنة ۱۳۹۱ هـ ۲۲ اغسطس « آب » ۱۹۷۱ م

نصدرها وزارة الأوقاف والشئون الاسسلامية بالكويت في غرة كل شهر عربي

هدفها: المزيد من الوعى ، وايقاظ الروح ، بعيدا عن الخلافات المذهبية والسياسية





## النِّ عالد بني

التسامح الديني هو الوجه المقابل للاضطهاد الديني الذي تحدثنا عنه فسي المعدد السابق . . هو الأثر الإجتماعي في حياة الأمم والشعوب نتيجة الاعتسراف بحق الحرية الدينية لكل انسان ، وهذا الحق هو اقدس الحقوق الانسانيسة التي يجب حمايتها وتوفير الضمانات لها حتى يتعايش الناس على ظهر الأرض في امن وسلام وتعاون واخاء .

والحرية الدينية لا تعنى اكثر من ترك أمر الانسان لنفسه لارادته ونمكسره لعقله وتفكيره في اختيار الدين الذي يرتضيه ، والعقيدة التي يقتنع بها دون أيسة شائبة من ضغط أو تهديد أو اكراه ، كما تعنى اطلاق الحرية لسه في القيـــــام بالعبادات والالتزام بالشريعة التي يمليها عليه معتقده ودينه .

وحرية المقيدة امر تقتضيه الفطرة المرشيدة ، والمنطق السليم ، لانها لسن تكون الاوليد ادراك واقتناع ورضا وتسليم ، وهذا امر لا يمكن الوصول اليه بقوة الحديد والنار ، ولا يمكن أن يتم بوسائل القمع والتعذيب .

وكم حاول الجبارون تجاهل هذا المنطق والتنكر لهذا الحق المقدس باكراه الناس على المتخلى عن عقيدتهم تحت سيف الضغط والارهاب ، فخابوا واخفتوا الا نمى أمر واحد هو نشر الذهر والرعب وارواء الارض بدماء المؤمنين الابرياء .

أبى غرعون أن يتسامح مع محرته حين آمنــوا واخفق فى حملهــم على الايمان به وترك الايمان برب موسى على الرغم من مواجهته لهــم باتسى الوان التنكيل : « فلاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكـــم فى جذوع النخــل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى » وثبتوا على ما اطهانت اليه تلوبهم ، واقتنعت بــه

عقولهم و « قالوا ان نؤثرك ما جاءنا من البينات والذى غطرنا غاقض ما انت قاض انها تقضى هذه الحياة الدنيا . انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا مليه من السحر والله خير وابقى » .

وكما لم تجد وسائل التهديد والتهر في تحويل المؤمنين عن عقيدتهم ، لـــم تؤثر كذلك وسائل الاغراء والمنتة ، عقد اختفت زينة الحياة ومتاعها في زلزلــة مقيدة الفتية الذين آمنوا بربهم ، غفروا من جو الكفر والظلم الــذي كان يتهــدد عقيدةم ، وآووا الى الكهف « وقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه الها الذه نقاا اذن شططا » .

ان التسامح الدينى الذى يكلل للبشرية الهدوء والاستقرار ، ويقيها ويلات العسف والجبروت لا يمكن أن يسود ويتحقق الا على أساس الاعتراف الكامل والتطبيق العملي لحق حرية المقيدة لكل أنسان .

وموقف الاسلام من هذا الحق الطبيعي موقف صريح 4 مالله - جل شانه -يقرر في كتابه الكريم أن مشيئته لم تتعلق بقهر الناس وجمعهم على الايمان به ، وأنه سبحانه لا يرضى لاحد أن يكره أحدا على الدخول في دينه ، اذ الاكراه لا ينفع في غرس العقيدة في القلوب « ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا أغانتُ تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم لم يبعثهم الله جبارين ولا مسيطرين ، وانما بعثهم مبلغين مبشرين ومنذرين « فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر » « نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار مذكسر بالقرآن من يخاف و عيد » والجهاد في الاسلام لم يؤذن فيه لاخراج الناس من دينهم واكراههم على الدخول في الاسلام ، وانها شرع لدرء العدوان وتمع المعتدين « أَذُن للذِّين يَقَاتَلُون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله ولولا دمع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره أن الله لقوى عزيز » « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تمتدوا أن اللسه لا يحب المعتدين . واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم ميه مان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ، وقاتلوهم حتى لا تكون مُتنة ويكون الدين لله مان انتهوا ملا عدوان الا على الظالمين . الشهـــر الحرام بالشمهر الحرام والحرمات قصاص غمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتنين » .

ولما لحرية العقيدة التى يقوم على اساسها التسامح الدينى - من اثر في استقرار حياة الناس وتحقيق التعاون بينهم نجد الله جل شانه يؤكد هذا الحق في اكثر من آية فينص صراحة على عدم الاكراه في الدين في آية ويدعو صراحة في آية الحرى الى التسامح الذي يبلغ حد المودة والبر بالمخالفين في الدين في آية الحرى الى التسامح الذي يبلغ حد المودة والبر بالمخالفين في الدين من آية الحرى « لا اكراه في الدين قد تبين الرشسد من أخرى . . يقول سبحانه في الآية الأولى « لا اكراه في الدين قد تبين الرشسد من

الغي ، نمن يكتر بالطاغوت ويؤمن بالله نقد استمسك بالعروة الوثتي لا انفصام لها والله سميع عليم » ويقول سبحانه في الآية الثانية : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم أن الملسه يصب المقسطين » .

وقد جاء في سبب نزول آية ( لا اكراه في الدين ) أن رجلا من الأنصار يدعي أبا الحمين كان له أبنان نصر أنيان ، وكان هو مسلما ، غقال للنبي صلى الله عليه وسلم ، الا استكرهما ، غانهما قد أبيا الا النصر أنية غانزل الله هذه الآية .

ويعرض احد المسرين لقضية العقيدة كما جاء بها القرآن ، فيقرر أنها قضية التناع بعد البيان والادراك ، وليست قضية اكراه وغصب واجبار وان الاسسلام جاء يخاطب الادراك البشرى بكل قواه وطاقاته ، يخاطب العمال المفكر والبداهة ان ويخاطب المهال المفكر والبداهة اكيان البشرى كله ، والادراك البشرى بكل جوانبه في فير قهر حتى بالمجرزات المدينة التي قد تلجىء شاهدها الجاء الى الاذعان ، ولكن وعيه لا يتدبرها ، وادراكه لا يتعليا لأنها فيق الوعى والادراك .

ان الانسانية لم تشهد دينا من الأديان دعا المؤمنين به الى التسامح مع من خالفهم فى العقيدة كما دعا الاسلام ، فهو يقرر أن الأديان السماوية كلها من وحى الله « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينا بــــه ابراهيم وموسى وعيسى أن الهيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » .

كُما يقرر أن الرسل جبيعا صادقون ويجب الايمان بهم جبيعا « قولوا آمنا بالله وما انزل النيا الله وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مملمون » د

واختلاف الناس في عقائدهم ودياناتهم لا ينبغي أن يكون سببا من أسباب 
تعاديهم وتقاتلهم غالفصل بينهم فيها يختلفون فيه لله وحده هو الذي يحكم بينهم يوم 
القيامة « وقالت اليهود ليست النصارى على شيء > وقالت النصارى ليسست 
اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب . كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله 
يحكم بينهم يوم القيامة فيها كانوا فيه يختلفون » .

ومن مظاهر التسامح الديني في الاسلام وكفالته لحركة العقيدة انه أبساح المسلمين طعام أهل الكتاب كما أباح لهم المتزوج من نسائهم « اليوم أحل لكسم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات مسسن المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من تبلكم » .

وليس ادل على سماحة الاسلام واتساع صدره للمخالفين له من أنه قسرر احترام اماكن العبادات للديانات السماوية ، وأوجب الدفاع عنها وحمايتها كحماية مساجد المسلمين « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيسسع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » .

وقد حرص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على توكيد هذا الحق كتابة فسى الأمان الذى اعطاه لأهل الياء ، عندما دخلها لمقد الصلح مع اهلها فقد جاء فيه : 

« هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل اليلاء من الأمان . . أعطاهم أمانا لانفسيم وأموالهم وكنائسيم وصلائهم . . انه لا تسكن كنائسيم ولا تهدم ولا لانفسيم ولا يضار احد منهم » . . وعندما دخل كنيسة لتقاب في السلام وقت الصلاة غادر الكنيسة وأدى المسلاة خارجها ولما سئل عن ذلك عن ذلك . هنائل أحدى أصلاة خارجها ولما سئل عن ذلك شكت اليه أمرأة مسيحية من سكان مصر أن عمرو بن العاص قد أدخل دارها في المسحد كرها عنها سأله عن ذلك ، فأخبره أن المسلمين كثروا وأصبح المسجسد شكت بهم ، وفي جواره دار هذه المراة ، وقد عرض عليها ثمنها وبالغ في اللمن ، فيما اضطره الى هدم دارها وادخالها في المسجد ، وأيداع قيمتها في يضيق بهم ، وأيدا من هما دارها ودخالها في المسجد ، وأيداع قيمتها في بيت المال تأخذه متى شماعت مع هذا غان عمر لم يرض عن تصرف عمرو وأمره بيت المان الجديد من المسجد ويعيد الى المرأة المسيحية دارها كما كانت .

فى ظل هذا التسامح الاسلامى ازدهرت حضارات ، ونهت صدنيات ، وفتحت أمصار ، وانتشر عدل وسادت طمانينة . .

ناين من هذه الروح الاسلامية السمحة والمعاملة الانسانية الكريمسة روح الحقد الدينى الكريه ، وحرب الابادة والانناء التي تعرض ويتعرض لها المسلمون في القرن العشرين ؟

این بلاد واحفاد الامام البخاری والترمذی والنسائی ، وجار الله الزمخشری وابو البرکات النسفی وعبد القاهر الجرجانی ومعد الدین التعتازانی ویوسسف السکاکی وابو نصر الفارابی و ابن سینا وابو ریحان البیرونی وابو منصور الماتریدی وابو بکر الخوارزمی وشمس ألدین السرخسی والجوهری صاحب الصحاح ، وغیرهم وغیرهم من مئات المحلماء الذین أغادوا الانسانیة فی کل علم وفن . . لقد احتاجت بلادهم وذریتهم من بعدهم ، واجتاحت معالم ومقدسات دینهم غسارات الاحاد العاتیة ، غلم تیق منهم ، ولم تثر . .

وهذا المسجد الاقصى المبارك تقوم آثار تدميره واحراته شاهدا حيا على عدوان الصهيونية على المقدسات الاسلامية . . وتمر ذكرى هذا الحريق على المسلمين في هذه الأيــام وهم يرقبونه في أسى ٤ ويتطلعون الى اليوم الــذي يستردونه فيه . . ولكن متى . . قريبا « حتى اذا استياس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا » .

مدير ادارة الدعوة والارشاد

مضواءا نعبلى



للدكتور على عبد المنعم عبد الحميد الأستاذ بجامعة الكويت

## قيم المجب بيع الفاضي لأ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أنما الناس كالإبل المآتة لا تكاد تجد فيها راحلة )) رواء البخاري ومسلم والامام أحمد

الذى جعل هذا الحديث الشريف يطرق قلبي وسمعي من جديد ، مأعود الى ما قيل فيه لاجده سرد أحاديث اخرى تبين عن العناصر التي يريد الاسسلام استقرارها فسى المجتمع متمشية مع ما اختاره له أخ حبيب فاضل من عنوان وتلك طريقة لعمر الحق تبرز ما في السنة الشريفة من أضواء تقشع ظلام النفس الانسانية ، وتجرى انهآرها أتجرف الماء الراكد الآسن ، وتنفى عن الوجود الانساني ما يشينه وتثبت قواعد الهداية الالهية التي من أجلها بعث المرسلون ، ولكن خلت تلك السطور عن المشل التي تعيش على البسيطة شيارحة موضحة لقاصد الكلم الطيب ومراميه ، وبشاء ١ \_ مضى القسول غي هــذا الحديث الشريف من كلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منسد شمهور (١) وظهر مقال يعالج بعض جوانب ما يشير اليه من معان قد تعلو على ادراك عابر غير متعمق يرضى بما يطفو على السطح ، ولا يحساول معاناة الفوص علي درر القساع ، ورضيت حينداك بما أغاض الله من معرفة على عبد ضعيف يتلمس الحقيقة ، ويسعى جاهسدا للتعرف عليها ، فالظواهر خداعة براقـة وخاصمة اذا أحيطت بأبواق دعاية عززتها وسائل اعسلام تهز اعطاف الناس ، والسنة تبدى بالافواه غير ما استكن في القلوب ، ولا أدرى ما

الله أن مُعيش أحداث أيام هي تكرار لأخوات لها تمضى في سواد ليسل حالك لم يطلع له بسدر ، ولم يضىء فيه نجم ، والتقيت بصاحبي الذي هدث عنه شارح الحديث نفسه فيما مضى من مقال ، ومعه جعبة عامرة بأشخاص لهم فعالية في عالم اليسوم وخاصة عَى مسلمي العصر 4 وعلسي الأخص العرب العائشين اللحظات الحاضرة، وهم تارة قادة في سياسة واخرى في رياسة وثالثة في معبد ورابعة في دور علم تشمع الحضارة ، وتحفظ التراث ، وتأخذ من كل شىء احسنه كما يقولون ، لتقدمه عذبا سائغا جميلا سقيا لأعسواد هشة يرجى لهسا أن تشستد سواعدها لتتصدر كل ميادين المستقبل من السزمان ، وما اكثسر شعبها وراح صاحبي يسرد وأنا أسمع مصحفيا مسجلا ما يشسير اليه من شخوص رمز لهسا بحروف مسن أعسلام تدل عليها ، وان كان لا يعسرها مرمى هذا الرمز الابجدى الا مملى الحديث سارد القول ،

٢ ــ قال صاحبي عرف الزمان من يحمل الحرف السائس (٢) مــن ترتيب الابجدية الذي لو اضيف اليه شمقيق أو شمقيقان لدل المتكامل منها على ما يسر الناظر ويعجب القريب ويغرى البعيد ، ولكن الذي ميزته تلك الاحرف أدخلته في أول بعـــارف القواعد الاجرومية لا يساوى نقيرا ولا قطميرا اذا قستـــه بمقاييس الانسانية ذات الشخصية الاسلامية الحقة أو العربية الاصيلة أو العالمية المرموقة غي ضروب الخير ودروبسه فهو دون في التفكير وفي السلسوك أنانى مقيت وشمسهواني بغيمض ومتفطرس نماجر ومعتد باغ يضرب على غير هدى برز ني غفلة من عقلاء تومه واستعلى عليهم على حين غرة

منهم ، عتقمسدم وتأخروا ، سساد واستعبدوا ، جذب فريقا ببريـــق النضار وقواهم بها حملوا من حديد ونار ، وحين حاول المثاليون رفـــم رؤوسهم لقولة حق ودلالة على مسلك صدق ناشتهم الحراب وقهقه صاحبهم نى فجور وتداروا هم نى استخراء ومن ثبت مادت من تحته الارض غاغرة فاها ليستقر فيها الى الابد ، قلت الصاحبي آلمي غاب يعيش هذا أم لمي فلاة فأجاب أولست تعيش وتفكر ، تلك تهم في العرف هكذا صيرهـــا الحظ ان كان الختل والخداع خطابه أو هو صورة تتكرر هذه الايام بعد أن ظن الناس أن التقدم الحضارى قد قضى عليها لا الى العسودة ولكن هاهي ذي كل لحظة تعود لتظهر على المسرح فسي أثواب جديدة ، دع ذا واتبعنى الى تلك المنارة السامقة على قلعة عظيمة تبدو من كثب مشمعة مزدانة بما حوت من نبت طيب وخامات كريمة تصهر في بوتقتهـــا لتخرج مكتملة القوام جيدة الثمـــر شهية الجنى ، وتأمل معى القيمين والرعاة ، وصاحبهم صحوة نهار وسواد ليسل ، ثم حدثني عسن انطباعاتك التي ترسخ مي داكرتك بعد مفارقة مجلسهم حيث تلقى لهم قولا حميدا واناة يغبطون عليها < وقد سودوا صحائف وحبروها كاشفة عن خبيئات الكون وآراؤهم لها وزنها مى معيار التهذيب والترقى ، ولكن مسا هذه الشرارات المارقة الصادرة من بعيد التمي قد أبمادت الاوراق ، وحطمت الاقلام > وأودت بكل جهد نافع مفيد ، وما مصدر تلك القنابال الفتاكة بالموجه نفسه الذي جهسل نفسه ، فأفرغ محتواها في عقسول رواده ، وأصبح نؤاده فارغا لم ينعم بوجوده كما أريد له أن يكون وانمسا جرفه التيار وصار أثرا سعد عين فلا سعادة أدرك 4 ولا خيرا أبقى .

٣ ــ عاج صاحبي في حديثه على قائم يحكى قصص الرسالات وحكم الديانات ، ويضرب الأمثال التضحيات ويحاول توضيح محدارج الخير ومسالك البر ليصل بالجمع المصغى الى ملكوت السموات حيث لا نفار ولا شقاق في مستقر لا شجار بين أهله ولا خلاف ، ويتقدم منه خبير بخبىء نفسه يطلب لعلة دواء وينشد المثال في العمل لا في القول فيلفي صاحبه غفلا من كل فضيلة منطويا على نفس شرسة لا تقيم وزنا لما يصدر عنها من حديث ، وانما صناعسة للعيش كصناعة حداد يصوغ الرمح والسيف ويعمل الدروع والمجن ، والكل عنده سواء فوسيلة القتل كوسيلة الدفاع معدنهما واحد ، وصانعهما واحد ، والجنى رمق امسك ذماؤه لحظات ثم تلاشى كما تلاشى من قبله تاركا وراءه الآثار المعكسية لما بدا من قوله وما سمع الجمع من آهات ولو تأملت اللقاء الأول لالفيت له وقفة أســـد ومنظر راهب متعبد ونظرات رائد نطن ، وما هو بواحد من هؤلاء ولا بقاريه ، و القصة حكاية ماض ودور أن في حلقة مفرغة ما يدرى الجمع مبداها و لا يعلم منتهاها الفاط تطن في الآذان، وصرخات تدوى وصيحات أيس لها صدى ما لـه من مندر الجيش الا الرواية والحكاية ، وأما اللبـــاب والممل والقدوة نمما أبعد كل هذا عن موقفه ، وما اقصاه عن مرتقاه ، وما ذاك الا أنه استفل هدأة الليل لا غيما استغله صاحب المزمل والمدثر وانما لمي احتيال على فان وبحث وراء سراب واين الروح المحركة لهذه الرمـــم المفنة لقد اختفت وخلفت وراءها المخواء .

 ک مضی صاحبی ومضیت معه نقمنا علی جمع آخر قد احتشد برسم ویخطط ینقد ویؤید پدیره اشیب عرك

الحياة وما عركها اصطاد بالختسل والنفاق ذلك المقعد العالى المطل على الجمع وجلس في محاذاته وبعيدا عن موقعه شيء تجسد من لحم ودم دعوه سائسا ومرشدا ، ويعلم عالم السر واخفى انه صائد ماهر للاصفر الرنان له جبهة تقف الى جوار صاحب نظرية التطور الحيواني شاهدة على صدقها أو ملقية كثيرا من الشك على حجج معارضيها ليس من نبت الوادى وانما هو والج من بعيد مهدت لـــه الاساطير ، بعيد في سلوكه عن دراسته ومنهجه الذي أبرزه أول ما برز ، غملا في موضوعه اتخذ من الهوى هواية ومن الاسطورة رواية وغشى مجلسه جليس الاسد فعاث في عقول الجمع المسادا الا قليلا ممن حمى الله وعصم والكل عالم بالحقائق ولكنهم شياطين خرس في تعبير ديني مشمهور ، واسمعم الكل في بناء معكوس وتركوا ظلالا قاتمة لستقبل غير واضح المعالم ورضوا من الغنيمة بالاياب ممسكين بحفنات من الاصفر الرنان والوالهون جوعى يتضاغون يركل أحدهم الآخر ليفسح له مجالا يقربه من تنسم الاخبار وبعد طول انتظار ينفض الجمع دون الوصول الى غاية ، وتحمل صاحبي قدماه الى نوع آخر من الجماعات واذا حماس وثورة وتطلع الى غد اسعد ويتئماءم صاحبی حین یری قردا قابعا نسی الزاوية اليسرى من المكان تفتر شمفتاه بين الحين والآخر عن ابتسامـــة صفراء تحكى صدى نفس مريضة بالقيادة وما هي واصلة اليها يحاول السيطرة على القوم ولكنهم يهيجون عليه هياج ديكــة فأجــاهم ثعلب ، وهنا توقف صاحبي عن الاملاء وصاح أنى يقظة أنا ٤ أم في منام وحقائق ما ارى أم خيالات ، وهل نحن في (سرك) أم في سوق ما هددا التضارب والتناقض قلت يا سيدى هون عليك

تلك شنشنة القوم قبل الرسالات قد أخفاها ضوءها ، ثم عادت حين خبا الضوء في صورة انكى وأشد ويضرب صاحبي بثقل يديه على كاهلى كأنما صحا من منام ويتنفس المسسداء وتعتريه نوبة سعال كأنه مصدور وما هو بمصدور ، وتفرورق عینــاه والدمع مفرج أحيانا ، ولمكن ليس دائما " ويتأمل الجانب الآخر في الوادى البعيد فيرى شبابا وشبيا . شارخين وكهولا قد اجمعوا أمرهم على المتراسنا والاستيلاء على مسأ منحتنا السماء من رزق ورسمسوا لذلك طرقا معيدة عن التهريسج والتزييف والتضليل فتجمعوا وافترقنا وتآخوا وتقاتلنا اشتغلوا باللبساب المنيد ، وعولنا على التامه المهالك فهل اذا درست قارئي العزيز وتأملت تحدر احلة بين المائة التي اشبار اليها سيدنا محمد رسول الله وما أظنسه يعنى العدد وانها بقصد ندرة الناقع الذي يطرح السفاسف التي تبعد عن ساحة الدين الحق الذي عاش لـــه سيدنا رسول الله والحوان له بسن قبل غارسي عليه الصلاة والسلم القواعد الشمامخة ثم خلف من بعده وصحابته خلف أهوتهم العاجلة فسي مبورتها المقيتة بخادعون الله والذين

آمنوا وما يخدعون الا انفسسهم ، فصاروا الى ما هم عليه اليوم ، وقبل القاء القلم وجره بعيدا عن القرطاس اسجل تفسيرا لهذا الحديث الشريف اورده بعض علماء السلسف رضسى الله عنهم قال :

(كان النبى صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه بما حذرهم الله تعالى من ذيهم عواقب الانفصاس فى الدنيا وينهاهم عن الولوغ غيها ويزهدهم الله غيم منها غرغب اكثر من جاء بعده غيها وتضاحوا عليهسا وتنافسوا فى ائتنائها حتى كان الزهد فى الندر القلل منهم ولهذا قال صلى مائة لا تجد غيها راحلسة ولم يسرد النام غيه ولذيسه أراد أن الكالم فى الخير والزهد، مع رغبت فى الأخر والزهد، مع رغبت فى الأبل الكثيرة ) .

واتول لو فهمنا الحياة الدنيا على حقيقتها التي أوضحها ديننا لتفير الموقف والأمطينا كل شيء حقه والمرنا القادة والسادة في كل ميدان ولكن الناقة تليل نادر والله وحده همو الهادى الى سواء السبيل .



<sup>(1)</sup> Hack ( 0V )

 <sup>(</sup>۲) لا يقصد شخص بعينه وانها يراد اسهاء الاضداد كالعبوداء التى يدعوها والداهسسا
 ( قبر ) .

للكنور محت البهي

( (الاسراء )) بالرسول محمد عليه المسلاة والسلام ، فيما يذكره قول الله تعالى : (( سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ( في مكة ) الى المسجد الاقصى ( في ارض كنعان أو الشمام ) الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ، انه هو السميع المصير ) ، • هو نقله الى مكان الأحداث الكبرى في تاريخ الرسالة الالهية • وهي أحداث الرسل المتنابعة الى بني اسرائيل في الريخ الرسالة الالهية • وهي ارض كنعان أو الشام • وذلك ليكون عليه المسائد والسائد والسلام على بينة من تحقيق وعد الله في جزائه للمؤمن والكافر بالرسائة التي يوحي بها الى رسله •

غقد بدئت سورة الاسراء - أو سورة بنى اسرائيل ، كما تسمى ايضا الدينية السراء و الاسراء على أى نحو هو الانتقاء مع مشاهد الاحداث الدينية التى تجسم الواقع التاريخي لسير الرسالة الالهية في هذه الأرض المباركة ، وهي أحداث أمندت في الزمن الى عدة مثات من القرون ، وفسى مواجهة عدد كثير من الانبياء والرسل ، وتقلبت بين التتبع والاضطهاء مرة والسيادة والسيطرة مرة أخرى : لشحب - هو شحعب بنى اسرائيل - تقلب بين المادية والروحية ، والكفر والايمان ، والاصرار على الخطيئة واقتراف الجريمة أحيانا عديدة والبعد عنها والاستكانة والرجوع الى الله حينا آخر ، وقيل في شأن الاسراء : أنه وقع قبل الهجرة من مكسمة الى يثرب بسنة ، ويروى عن أنس والحسن : أنه كان قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام .

كُما قبل: انه وقع نمى اليقظة فأسرى ، كما عرج بروحه ، ويروى ذلك عن معاوية وعن عائشة ، وقبل: انه كان نمى المنام: رؤيا رآها ، ويروى ذلك عن الحسن (١) ،

غاذا نقل الرسول عليه الصلاة والسلام الى مكان الأحداث الدينية التاريخية التى وقعت في بنى اسرائيل على ارض كنعان ، وعرض عليه عظهاء الرسل في تاريخ الرسالة . . عرض عليه مسوسى ، وعيسسى ، عظهاء الرسل في تاريخ الرسالة . . عرض عليه الحداث التى وقعت على هذه الأرض . . فانه عليه الصلاة والسلام لا يعيش هذه الاحداث حيسة فقط ، وانها مع ذلك تطوئن نفسه اطهئتانا كابلا الى نمر الله اياه نسى رسالته ضد المعارضين من المساديين ، مسواء : اكانوا من المسارشين المشركين بمكة وهم اقل شانا ، ام اكانوا من المهود وقد تمرسوا على عليه المسي

المعارضة للايمان بالروحية الإنسانية التي تدعو اليها رسالة الله ، كم استمراوا المادية وأشربوا حبها عي نفوسهم وعي دمائهم ، وتوارثوها عي أحيالهم العديدة . ولذا كان مصيرهم في الحياة مقترنا بالذلة والهوان . . الى يوم البعث : ١١ مُلما عتوا عنه ، قلنًا لهم : كونوا قردة خاستين ( أي أذلاء محتقرين ) . و اذ تأذن ربك ( أي أذ علم ربك ) ليبعثن عليهم الى يوم القيامة . من يسومهم سوء العذاب ، أن ربك لسريع العقاب ، وأنه لغفور رحيم . وقطعناهم في الأرض أمما : منهم الصالحون ، ومنهم دون ذلك ، وباوناهم بالمسنات والسيئات لعلهم يرجعون . فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب : يأخذون عرض هذا الادني (أي يتمسكون بالماديات الدنيوية) ويقولسون سيففر لنا (أي ومع ذلك يدعون أن الله سيغفر لهم اتباعهم واستغراقهم في ماديات الحياة ) وان يأتهم عرض مثله يأخذوه (أي ولا يتورعون عن الانفماس مرات أخرى في مأديات الحياة أن واتتهم ، فأتجاههم في الحياة اتجاه مادي ، مهما ادعوا : أنهم ذاكرون الله وراجعون اليه في فترة ما . ولذلك فعقاب الله لهم بالمذلة وألهوان مستمر طالما لم يعودوا الي الروحية الانسانية ): عسى ربكم أن يرحمكم ، وأن عدتهم عدنا ، وجعلنا جهنهم للكافرين حصيرا ) » (٢) .

ويروى في اسراء الله لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام الى ارض كنمان ، عنه صلى الله عليه وسلم ، عن أبي هريرة قوله : « لقد رايتني في الحجر ( في حجر اسماعيل بالكمبة ) وقريش تمسألني عن سراى فسألتني عن أشياء لم أثبتها فكريت كربة ما كربت مثله قط ، فرفعه الله الى نظر اليه ( أي فرفع بيت المقدس أمام نظرى ) ما يسألوني عن شيء الا الى نظر اليه ( أي فرفع بيت المقدس أمام نظرى ) ما يسألوني عن شيء الا انباتهم به . وقد رايتني في جماعة من الانبياء :

فاذا موسى قائم يصلى ٤ فاذا رجل ضرب (أى نحيف) جعد (أى شيره مجعد) كانه من رجال : شيؤة .

واذًا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلى ، اقرب الناس اليـــه

شبها : عروة بن مسعود النقضي .

واذا ابراهيم عليه السلام قائم يصلى ؛ أشبه الناس به صاحبك مسحم (يعنى نفسه عليه السلام) . فحانت الصلاة فاموتهم ، فلما فرفت صن الصلاة قال قائل : يا محمد ! : هذا مالك ؛ صاحب النار ؛ فسلم عليه : فالنقت اليه فبدائي بالسلام » (٣) . وهذا الشهد للرسل الثلاثة المظلم، مع امامة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لهم في الصلاة :

ينوه بمكانته أولا بين الرسل جميعا ، كما يبرز أثانيا : أن رسالة القسران باكتمال دين الله بها . . تنتهى أدوار الرسالة الالهية الى النشرية .

أن غاذا نزل الوحى عن القرآن - بعد اسراء الرسول عليه الصسلاة والسلام بالروح او غي الرؤيا الى ارض كنعان - باحداث رسالة موسسى والنبياء والرسل بعده الى بنى اسرائيل ، وبالأخص رسالة عيسى اليهم ، كما تقصه سورة الاسراء هنا ، ، غان ما نزل الآن يكون له من توة الاثر في النفوس للمشاهد المرئية على هذه الارض ، التي تعكس بدورها حياة اليهود المتعلب ، وما جزاهم الله به من حسنات ، وما اوقعه بهم من عقوبات ، انتهت بشريدهم في الأرض و اذلائهم على يد اقوياء يسومونهم سوء العذاب الى يوم القيامة ،

وتجسيد تاريخ الأرض المباركة حينئذ كفيل بايقاظ البشرية والسادرين في طفيان المادية ، وباعادة المجتمع الانساني الى صراط الله ، وهو الصراط المستقيم . . صراط الهداية البشرية ، ان شخصته الأبصار في موضوعية وفي غير تحزب :

\*\* فقد ذكر الوحى فى القرآن: كتاب الهداية البشرية لبنى اسرائيل ، وهو كتاب موسى ، وركز فيه على أنه لا وهو كتاب موسى ، وركز فيه على أنه لا ينبغى لهم اطلاقا أن يكون لهم سند فى الحياة سوى الله جل جلاله ، فسلا ما فى هذه الحياة من أموال ومتع مادية ، ولا ما فيها من أولاد ، ولا ما لها ما من مظاهر الجاه والقوة يصبح أن يتخذ وكيسلا ونائب بحيث ينصرف أيانهم الى ما سواه ، ويقصر اعتمادهم على غيره مما فى هذه الحيساة الدنيا: « وتتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى اسرائيل: الا تتخذوا من الدني وكيلا » (٤) ، ولكنهم ترددوا بين الإيمان والكفر ، وبين الانصراف عن الله سبحانه ، والرجوع اليه ، وقد سجل تاريخهم مع الرسالة الالهيسة الله سبحانه ، والرجوع اليه ، وقد سجل تاريخهم مع الرسالة الالهيسة متمتين رئيسيتين تمثلان المصيان والانصراف عن الإيمان بالله ، تحست التأثر بالمادية واتجاهها فى الحياة ، حتى لم ينالو ا فيهما من الرسالسة خصسه ، وانها نالوا أيضا من الرسال الذين كرروا الدعوة فيهم اليها .

« وقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب ( اى اوحينسا الى بنى اسر ائيل نسى السرائيل نسى التوراة) لتفسدن فى الأرض مرتين ، ولتعلسن علوا كبيرا ( أى وليشتسد طفيانكم بما يكون لديكم آنلذ من قوة مادية وعددية ) » (ه) .

الحقبة الأولى: هي تلك الحقبة التي انذرهم نبها: النبي زكريا .. بعقاب الله على مسادهم وعبثهم وبعدهم عن الايمان بالروحية الانسانيسة التي يحمل عليها الايمان بالله ، ولم يأبهوا لانذاره ، واستمروا في غيهم وضلالهم وتحديهم ، وقتلوا نبيهم هذا ، مسلط الله عليهم البابليين على عهد بختنصر سنة ٨٦٥ قبل الميلاد ، ودخلوا عليهم بلادهم وبيوتهم ، واقتصوا معبدهم الذي بناه سليمان وهو بيت المقدس ، وأتم بناءه سنة ١٠٠٤ ق.م وساقوا رجالهم ونساءهم مي الأسر . وأصبحوا بهذا الغزو مغلوبين علسي أمرهم ﴾ أذلاء في أسرهم وبعدهم عن ديارهم : ١١ فاذا جاء وعد أولاهما ( أي حل وعد المرة الاولى في عقابهم من قبل الله ) بعثناعليكم عباداً لنا أولى بأس شديد ( وهم البابليون قادمون من العراق وقد كانوا أصحاب بطش فيم موتهم المادية فسلطهم الله عليهم) فجاسوا خلال الديار (أي دخلوا الديار والمتحموها كما المتحموا معبد سليمان وهدموه) وكان وعدا مفعولا (اي وبذلك تحقق وعد الله لبني اسرائيل بعقابهم على كفرهم وماديتهم ) » (٦) . وبعد هذا الأسر والاذلال ، عقوبة لهم من الله ، أعطاهم فرصيبة ثانية ومكنهم من العودة من الأسر عند البابليين . . الى اوطائهم في كنمان سنة ٥٢٠ ق. م. أي بعد أكثر من ستين عاما على الأسر والبعد عن الديار . ويذكر القرآن ألكريم مصة هذا التمكن من استرداد سيادة أنفسهم فيي سورة البقرة ، هيما تذكره هذه الآيات : « الم تر الى الملأ من بني اسرائيلَ من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ( هو صمويل ): أبعث لنا ملكا نقاتل نسي

سبيل الله تال : هل عسيتم أن كتب عليكم القتال : أن لا تقاتلوا ؟ قالوا : وما أنا الا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ؟ غلما كتب عليهم القتال نولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالين ... الى أن يقول : عليم القالين أن دو بابل ؟ وطالوت هـو الله الذي عينه صمويل) قال : أن الله مبتليكم بنهر ، فمن شرب منــه غليس منى (أي ليس من جنودي ومن رغاقي في القتال ) ومن أم يطعهـه غلنه منى ، الا من أغترف غرفة بيده نشربوا منه الا قليلا منهم ، غلبا جاوزه هناه منى ، الامن أغترف غرفة بيده نشربوا منه الا قليلا منهم ، غلبا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده (لانهم رأوا أعداءهم كثيرين بعددهم ، واقوياء بعدتهم تحت أمرة جالوت ) قال الذيب يطنون أنهم ملاقوا الله : كم من شئة قليلة غلبت شئة كثيرة بائن الله ، والله وأبت الله وقتسل وثبت أقدامنا ، وانمرنا على القوم الكافرين . فهزموهم بائن الله وقتسل وثبت أقدامنا ، والوكمة ، وعلمه مما يشاء ، ولولا دنم الله الناس : بعضهم لفسدت الأرض ، ولكن الله قو غصل على العالمين » (لا) .

وتجمل آية الاسراء: «ثم رددنا لكم الكرة عليهم ، وامددناكم باموال ، وبنن ، وجعلناكم اكثر نفيرا (أي عسددا) » (٨) . . أمر استرداد بنى أسرائيل هذه السيادة لانفسهم ، وتحررهم من البابليين ، وعودتهم السي التوة المادية من أموال ، وبنين ، من جديد ، بعد الاذلال في الاسر والبعد عن الديار والأبناء ، غابتداوا الحياة واعادوا بناء المهبد ، ونفذوا عسدة اصلاحات ، وبنوا اليهودية من جديد ، وذلك على امل : أن يرجعوا السي الله ويلتزموا بالسواك الانساني السوى ، وعندن يحسنون ققط السي انفسم وحدهم : « أن احسنتم احسنتم لانفسكم ، وأن اساتم غلها . »

والحقبة الثانية: وهي حقبة الخطيئة الأخرى . . خطيئة رفض رسالة عيسى والقصد الى قتله . مجازاهم الله على هذه الخطيئة باحتلال الرومان تحت زعامية تيتوس ابن الامبراطيور فيسيسان سنة ٧٠ بميد الميالد ، لديارهم . محطم مصادر ثروتهم وقوتهم التي حصلوها بعد عودتهم من أسر البابليين ، ودخل معبد سليمان وهدمه هدما كاملا ، بعد أن أعيد بناؤه آخر مرة قبل ذلك في عهد هيرود سنة ١٧ ق. م. من خلفهاء الاسكندر : الا فاذا جاء وعد الآخرة ( أي فاذا حل موعد العقوبة الثانية ) ليسوءوا وجوهكم (أي سلطنا عليكم أعداءكم ليشوهوا وجوهكم . ويقصد بتشويه الوجوه هنا: تحطيم كل مصادر القوة) وليدخلوا السحد كما دخلوه أول مرة (أي وليدخلوا المعبد الذي أقيم في المسجد الاقصى على طرف منه بعد فتح عمر بن الخطاب الرض كنعان المباركة) وليتبروا ما علوا تتبيرا (اى وليزيلوا كل ما أرتفع من أبنية ازالة كاملة ) » (٩) . . وبتحطيم مصادر الثروة ، وبهدم المعبد هدما كاملا ، تلاشى ما كان يملكه بنو اسرائيل مسى أرض كنعان من قوى مادية ومعنوية ، وأصبحوا شتينا كأقلية بين الشمعوب الأخرى . ولكن ما زال هناك أمل لهم في رحمة الله ، أن هم اتبعوا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام: « عسى ربكم أن يرحمكم ( أي لعل الله يهديكم الصراط السوى عن طريق ايمانكم بالقرآن وبذلك يرحمكم الله ) وأن عدتم عدنا (أي وأن عدتم الى الخطيئة فكفرتم برسالة محمد بن عبد الله عليه المسلاة والسلام ) كما كفرتم برسالة زكريا ) وبرسالة عيسى من قبل ، ، عدنا الى عقوبتكم وتسليط أعدائكم عليكم ) » (١٠) . . فرسالة القسرآن هي رسالة القداية للطريق الاقوم ) في الوقت الذي يبشر فيه المؤمنين بسه والذين يعملون الصالحات : بالأجر الكبير في الآخسرة ) بينما ينذر الذيسن يكفرون به وبالآخرة وهم الماديون : بالعذاب الأليم : « أن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم ) ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات : أن لهم أجسرا كبيرا ، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة : اعتدنا لهم عذابا اليما » (١١) ،

#### . .

ان الاسراء هو سبيل آخر من سبل الدعوة الى الترآن الكريسم . . وسبيل آخر كذلك الى الممثنان الرسول عليه الصلاة والسلام وتحمله في شأن دعوته الى الحق . . وسبيل آخر أيضا الى التنويه بأمره في مستوى النبوة والرسالة في تاريخ الدعوة الى دين الله .

وان العبرة التى تستخلص من الوقائع والاحداث التاريخية التى تمت على أرض كنمان التى بارك الله فيها في بنى اسرائيل . . هى عبسرة حية ، وتمطى المبدأ الصادق الذى لا يتخلف وهو : أن الايمان بالله وحده ، هسو وحده : مصدر النجاة ، ومصدر النصر والغلبة في هذه الحياة : الا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله : كل من غئة قليلة غلبت غئة كثيرة باذن الله ، والله مع الصابرين » .

والمسلمون سـ على عهد عهر رضى الله عنه سـ عندما دغعوا قسوى الرومان الطاغية من أرض كنمان المباركة الى خارجها : لم يدفعوها الا بايمانهم بالله وحده ، غاذا أراد المسلمون اليوم استعادتها من أصحاب المادية اليهود ، م غلا يستميدونها : لانهم من أبناء هذه الارض المباركة يوما ما ، ولا لانهم أصحاب عناد ثقيل أو خفيف عى القتال ، ولا لانهم دربوا على حرب المصابات ، ولا لانهم ماركسيون أو علمانيون ، ولكن نقط : لانهم مؤمنون بالله .

والايمان بالله ليس سحرا . ولكنه : اخلاص فى سبيل المثل العليا ، والكار للذات ، وصبر وتحمل ، وتضحية بكل متعسسة فى الحياة - حتى بالحياة نفسها .

ليس من مصلحتنا اليوم في المراع مع اسرائيل: أن نعدد لها التهمة تنو التهمة ، ونظل محجبين عن عوامل الضعف فينا . يجب أن نكشف عن عيوبنا أولا ، لنبعدها عن انفسنا في هذا الصراع . . يجب أن نستوثق بأننا مع الله ، قبل أن نستوثق من مناصرة هذه الكتلة المادية أو تلك الكتليب الأخرى المادية أيضا لحقنا بالقوة المادية أو المعنوية . . يجب أن نسلك طريق الإيمان بالله ونتصرف فيه على ما ينبغي أن نفعله ، وما ينبغي أن نفاه ، وما ينبغي أن نامله ، وما ينبغي أن التبعية الهذا المتريق أو ذلك وهم جميعا من اعداء الله .

ان الصهيونية شر وبلاء وقد ساعدها الشيطان الأحمر والأبيض على السواء . فهل ناشدنا نحن عون الله وتاييده ؟ . .



<sup>(</sup>۱) هذه أقوال وردت في تفسير الكثباف هـ ٢ ص ٢٥٠ -- المطبعة الشرقية : الطبعسة الولى القاهرة .

 <sup>(</sup>۲) الاعراف : ۲۳۱ - ۱۳۹ .

<sup>(</sup>١٣) في رواية مسلم في كتاب الإيمان ــ الناج هـ ٣ . ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦ .

<sup>(3)</sup> الإسراء: 7 (a) الإسراء: 3

<sup>(</sup>b) 12m(10.)
(l') 12m(10.)

<sup>(</sup>۷) البقرة: ۲۵۱ ــ ۲۵۱ ... ۲۵۱ ...

<sup>(</sup>V) Things : 737 --

<sup>(</sup>A) الاسراء : ٢(P) الاسراء : 3

<sup>(</sup>١٠) الاعتراء: ٨

<sup>(</sup>١١) الاسراء : ٩ ، ١ ،



 ا ــ تال الله تعالى ( سبحان الذي اسرى بعبده ليلا مسن المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ، لنريه من آياتنا أنه هسو المسميع البصير ) .

عن ابن عباس رضى الله عنه مَى قولـــه ( باركنا حوله ) مُلســطين والاردن .

٢ -- (( ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للمالين )) •

لما وجد سُيدنا ابراهيم عليه السلام أن نصائحه لم تنفع مع قومه في بلاد ما بين النهرين ، وانهم ارادوا تتله ، نجاه الله هو وابن أخيه السي لمسمطين ، الى الاردن التي بارك فيها للعالمين .

٣ ــ (" يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على
ادباركم فتنقلبوا خاسرين • قالوا يا موسى أن فيها قوما جبارين وأنا أن
ندخلها حتى يخرجوا منها غان يخرجوا منها غانا داخلون )) •

} ــ « وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون • حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مسساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشمرون » •

ويقع (وادى النمل ) هذا مى ملسطين بجوار عسقلان .

 ه -- (( وجعلنا ابن مريم وأمسه آية وآويناهما الى ربسوة ذات قرار ومعين )) .

قال ابن عباس هي بيت المقدس ، وهو قسول قتادة وكعب ، وعسن المسن وابي هريرة انها فلسطين .

٦ ــ «كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم
 أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » •



نى أوائل شهر رجب الفرد منذ سنوات تلقيت آنذاك بصفتى مديرا لجاسعة الازهر الشريف دعوة الى شهود الاحتفال بليلة الاسراء مع وفسود المالم المبارك . المسجد الاتصى المبارك .

وكانت الدعوة موجهة من قبل حكومة الملكة الهاشمية ، باسم الاستاذ

الجليل الشبيخ عبد الله غوشية قاضي قضاة الاردن يومئذ .

وقد اجابت هذه الدعوة وفود أسلامية كثيرة من سورية والمسراق والسودان وليبيا وامارات الخليج ، واقطار آخرى وراء ذلك .

ولم يكن الذين دعوا ، والذين استجابوا للدعوة ، يتحرون شيئا سوى التعارف بين المسلمين ، والتعاون على التعريف بها كان يتهدد الإماكسن المعدد المسلمين ، من خطر رابض تحركه الاحقاد وتنفعه المطابع الى اذلال ابتنا الاسلامية ، التي نسمد بالاعتراء اليها والاعتراز بها ، ولا نضن عليها ببذل ما ببلغه الوسع لاعلاء رايتها ، ومعاونتها بكل سبيل على الظفر بها تصبو اليه من حرية شابلة وعدالة كاملة وأخوة جامعة وسلام عزيز .

ولست استطيع التفاضى عن الصورة التائهة على الود ، والتي تنبثل لميني الآن ، وقد تلاقت وفود المسلمين من حتلف الاقطار تتصافع وتتمانق مني غلال الأولمة من الأخوة الاسلمية ، تضفيها عليهم جلالة المسهد الكريم في المسجد البارك ، حوالى منبر الشهيد نور الدين زنكي استاذ التائسد المحاد يوسف صلاح الدين .

ومن أوائل الذين تعرفت اليهم في هذه البقعة الطاهرة ؛ العلامسية الاستاذ الشبيبي رحمه الله ؛ والسيد الوزير المفضال المشاري الروضيان أنقاه الله .

تلك مقدمة لم احد منتدها عنها ولا بدا منها ، وانا أهاول الكتابة من الإسراء ، في ذكرى لم نكن آنئذ نتوقع لها هذا المصير الذي تصير اليه اليوم ، ومنبر نور الدين محترق والمسجد الاقصى مهين ، والإماكن المقدسة كلها في سلطان عدو لا تنام له عداوة ، ولا تكف عنه احتاد على المسلمين والمسيديين أجمعين .

والحديث عن الاسراء يقتضينا حقه في المرين ، احدهما يتصل بقصة

## للشيخ أحمد كرابا قوري

الأسراء قيما يرى إهل العلم من الاسلاف والأخلاف ، وثانيهما ينعلق نهذه التصنة فيما تشير اليه من معانى اللفه ووقائع التاريخ .

غامًا تصة الإسراء تخلاصتها عنى روايه السرب بالك - ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيء الله بداله بيضاء - فوق الحمار ودون البعل - تقسع حافرها عند منتهى نظرها ، فركيه حد صلوات الله عليه حتى التي بيت المقدس ، فنزل عنها وربطها ، ثم دخل المسجد فصلى فيه ركمتين ، ثم خرج ، فجاء وجريل عليه السلام فعرج به الى المساء ،

والمسلمون يختلفون حول الاسرآء ، هل كان مروح النبي وجسده حيما ، أو كان مناها ، أو كان كشفا ، فين النسراء كان يرجه الله أن الاسراء كان يروحه وجسده جميما ، وحجتهم في ذلك قول الله د اسرى بعيده الخان كلية عند " نشير الى شخصه عليه السلام بجسده وروحه جميما ، وهذا المذهب هو بذهب سواد المسلمين وكترتهم الكاثرة ،

ومن الناس من ذهب ألى أن الاسراء كان بالروح ، وأن شخصه لسم يفارق مضجمه ، وأنها كانت رؤيا رأى تبها الحقائق ، ورؤيا الانبء حق لا تضويه شكوك ولا تخالطه أوهام ، وهذا المذهب هو مذهب أم المؤمنيسن هائشة رضى الله عنها وكاتب الوحي معاوية رحمه الله ،

وحجة هذا المذهب قول الله تعلى عن سورة الاسراء « وما جعلنا الرؤيا التي أرينك الا فتنة للنس ؛ فسماها رؤيا ؛ والرؤيا مصدر رأى المنامية ؛ وأما مصدر رأى البصرية فهو رؤية .

ومن الناس من ذهب الى أن الاسراء كن عن طريق الكشف ، بمعنى الله تعالى رقع عنه عليه السلام في حال اليقظة الحجب الديم ، انتظار الشوية مثلث المسجد الاقصى والطريق البسه ، والسائلين في هذا الطريق من الناس والحيوان ، وهذا الذهب هو مذهب المتأخرين مسن المسلمين ، وقد احتجوا اذهبيه بصورة من الكشف صحت عنه صلى الله عليه وسلم في حال اليقظة ، فقلك ما برويه الحديث المحيج من تولسه صلى الله عليه وسلم « لقد راينني في الحجر وقريش نسائني عن مسراى ، فسالفي عن أسياء من بيت المقدس في الموفية حق المعرفة ، فكرست كرب عا كربت والمائلي عن من الله عنه عن كاني انظر اليه ، فيسالفي عن المرافة ، في المنابع من الناتهم به ، منا كرب عن شر و الا الناتهم به ، ،

تلك مذاهب ثلاثة في تصور الاسراء ، لكل مذهب منها اسناد تعضده من الكتاب او من السنة ، ولسنا بسبيل ترجيح مذهب على مذهب ، وانها الذي نراه حقا علينا وعمل كل مسلم غيور الا يكون الخلف حول هذا المعنى داعية صراع ، ووسيلة بعضاء بين المسلمين ، غايا ما كان الامر غان مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج الى كل جهد بيذل في سبيل حمايته وانقاذه ، وتخليصه من يد الاطهاع والاحتاد ، وكل خلاف في صفسوف المسلمين اليوم يسلمهم الى عداوة وبغضاء وكراهية هو بلا ريب توهيسن المسلمين البوم يسلمهم الى عداوة وبغضاء وكراهية هو بلا ريب توهيسن نفسه ولا عن قومه اذا رآهم ينصرغون عن الوسائل التي تجمع الكلمة الى الطرق التي تريدهم غرقة .

والذين يبهدون لهذا الخلاف او لاى خالف بين المسامين طريقا ، يجنون الشد الجنايات على الاسلام ، ولا يدركون تيمة حرية السراى خالى الاسلام ، فان نينا فى الارض لم يكفل حرية الراى القائمة على المحجاة والبرهان كما كفل ذلك الاسلام بل ان الاسلام لم يقف عند الكفالة لحريبة الراى ، بل حرض عليها والمربها ودعا اليها ، حتى ان علماء الاصلول ليتررون غيما يقررون من قواعد أن الذي يعتنق مذهبا يقتنع به يجب عليه أن يقول «مذهبي صواب يقبل الضواب» وهذهب غيرى خطا يقبل الصواب» وأنا يقل «مذهبي صحو اب يقبل الخلا »، او بدهب غيرى خطا يقبل الصواب تابعا لا يرى ولا يسمع ولا يعقل الا في حدود ما يريد له متبوعه أن يرى وأن يسمع ولا يعقل الا في حدود ما يريد له متبوعه أن يرى وأن يسمع وان يعقل ،

وكيا أمر الاسلام اتباعه أن يستخدموا عقولهم استخداها يصل بهسم الخس الى الحقيقة ، نعى على الذين لا يغعلون ذلك غفاتهم ، ووصفهسم بأخس الاوساف مذلك حيث يقول تعلى والقند ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم تلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك هم الخللون » .

ومن أجل هذا كان المسلمون في عصورهم الزاهية يحترم بعضهم راى بعض مهما اختلفت آراؤهم ، لأنهم كانوا يعطون مخالفيهم من الاعتسزاز بآرائهم والانحياز اليها ما يعطون انفسهم من ذلك ، التزاما منهم لشرعة المعدل والانصاف ، ولم يعرف تاريخ المسلمين الخلاف المتتاتل والتعصب الاعمى الا في عهود الضعف والجهالة ، والتهالك على استرضاء العامة بكل

هذا ما يتصل بقصة الاسراء .

وأما ما يتعلق من ذلك باللَّفة مان ها هنا سؤالا حاصله :

ان المسجد اسم مكان من السجود ، نهل كان السجود معروفـــا للمؤمنين قبل الاسلام ؟ او أن السجود خاصة المسلمين في صلاتهم ؟ ويترتب على هذا السؤال التماس سبب لتسمية بيت المقدس المسجد الاقصى .

ولى هذا يقول الزجاج رحمه الله : كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد ، ومن ذلك يقول اللغويون : سجد الرجل اذا انحنى وتطامن الى الأرض ، كما يقول أسجد ، وكذلك يقولون : « سجد البعير اذا طاطاً وانحنى ليركب، وفي هذا يروى أبو عبيد : « وقلن له اسجد لليلى غاسجدا » يعنى أن يعير

ليلى طاطأ رأسه لتركبه . ومن أجمل ذلك قول حميد بن ثور يصف نسساء أردن ركوب جمالهن :

فلما لويسن على معصم وكف خضيب واسموارها فضمول ازمتها اسجدت سمود النصارى لاحبارها فالشاعر يقول: لما اعتزم هؤلاء النسوة الرحيل لوين ازمة جمالهسن على معاصمهن فاسجدت لهن وانحنت وطاطات رؤوسها ليسهل ركوبها

غالاصل من السجود هو التطابن والخضوع ؛ والعلاقة بين المعنى اللغوى والمعنى السبود متطابن خاضع ، فتسعية اللغوى والمحتم الا تسعية بيت المقدس بالمسجد الاقصى لا يعنى انه يتعبد الناس غيه ربهم بمسجود كسجود المسلمين ؛ وانما كانوا يذهبون اليه ويعبدون الله غيه بالتطامسن والخضوع ؛ ومن أجل ذلك سمى مسجدا ،

على أن القرآن الكريم أعلى معابد أهل الديانات المسهاوية أسماء يمتاز بها بعضها على بعض كما يقول تعالى « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » ... فنالصوامع بيوت رهبان النصارى وعباده الصابئين قبل الاسسالم ، والصلوات كنائس اليهود وهى بالمبراتية صلوتا على ما يقول ذلك أهل اللغة .

واما ما يتصل بوقائع التاريخ حول هذا الموضوع ؟ غان امير المؤمنين عمر حين وقد على بيت المقدس كان يلقى بمزيد الاحتفاء والاكرام الاساقفة والتسيسين والشمامسة والرهبان وعلى راسهم جميعا البطريرك ، قسم كتب لهم وثيقة الإمان التي لم يتقض فيها المسلمون عهدا ولم يخلفوا وعدا المي يوم الناس هذا ، ومن اعجب العجب في هذا أن يطلب المسيدون من عمر المي يساكنهم في مدينة القدس أحد من اليهود ؟ وأن يجيبهم عمر على ذلك ، ثم هؤلاء السيحيون اليوم يقفون مع اليهسود ضد المسلمين وضسد النصاري ايضا الذين يسكنون فلسطين .

ومن العجب أيضا أن يكون أول عمل يقوم به عمر بعد أن تم له فتح بعث المقدس زيارة كنيسة القيامة مع امتناعه عن أداء صلاته الاسلاميسة فيها وقد دعى الى ذلك من البطريرك نفسه ، ايثارا لدوام السلام وابعساد النزاع في المستقبل عن أرض السلام هذه .

ومن العجب أيضا أن يزور عمر مكان الهيكل وهو في حالة خراب وقد تجمعت فيه الاتذار فأصبح مزبلة تتقزز منها النفوس وتنبو عنها الابصار ، ولكن عمر اطاعة لتعاليم دينة راح يحفن التراب عن الهيكل وينضحه بكفيه ، وأصحاب النبي يقتدون به في ذلك ، فينظفون المكان حتى برزت الصخرة . التي بني عليها المسجد الذي يعرف الآن بمسجد الصخرة .

بمثل هذا النظر وفي مثل هذه المواطن تلتمس العبر ، وينطلق المسلم الصادق عاملا عملا نافعا ، وليس عن الجسدال والخلاف حسول الاسراء والبراق وطريقة سيره وربطه بالصخرة ، يصدر ما ينفع المسلمين في دنيا أو دين .

لسنال الله تعالى ان يجمع التلوب على التقوى ، وأن يلهم امتنسا رشدها ، حتى تعمل على ربط حاضرها بماضيها ، ومن ذلك نتجه السي مستقبل يشبه ذلكم الماضى المجيد ، والله من وراء المؤمنين ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .



نى كل عام تتجدد نكرى الاسراء والمعراج ، وتتجدد بتجددها الآمال في مستقبل اكثر أمنا وعزة ، من حاضر لا يضلو مسن اسباب التسلق والاضطراب ،

ان الأمة ــ والمجتمع منها ــ تكون مجموعة من الأمراد تقل وتكثر ، منتمثل منهم وحدة المكان والزمان واللغة والدين والتاريخ والهدف ، ويتم بينهم بالفرورة التماقد على التمايش في ظل تعاون مخلص ، وفي رعاية حكم يختارونه ويحتكمون اليه ، ويسندون اليه أمر السهر عسلى المشال والفضائل والاماتي التي آمنوا بها ، والمصالح التي انتقوا عليها نيها بينهم ، ووضعوا في ضوفها دستورهم ، ونظام حياتهم ودولتهم ،

وهذا ما كان يشاهد والمحافى أمة الاسلام من الخليج الى المحيط ، مقد تحققت غيها وحدة الزمان والمكان واللغة والدين والتاريخ والهدف ، وارتضى ابناؤها بالضرورة التماقد على أن يتمايشوا في ظل رخاء دائم ، وتماون مخلص وفي رعاية حكم قبلوه طوال قرون حتى نشأ بينهم النزاع ، واهتبل المستعبر الفرصة وبسط نفوذه عليهم وقطعهم دويلات ، ولكنهم مع ذلك بقوا يبلون غيما بينهم وحدة الزمان والمكان واللغة والدين ، ووحدة التاريخ والهدف ، رغم اختلاف الحاكم والمحكوم ،

وها يزال شعار الوحدة يرتفع عاليا في مجتمعاتهم كلما سندت المرصة وهلت المناسبة ، ان هذه الأمة ما تزال تتطلع الى تحقيق أمانيها في ضوء كتابها ودستورها ، وتعلم ان ذلك كله لا يليق أن يبقى أفكارا وأماني راسبة في عقول ونفوس أبنائها ، بل تتصدى لمحاولة ارساء قواعدها في حياتها الاجتماعية بصورة عملية فتجسدها في سلوك أفرادها وتصرفاتهم وتعالمهم وعلاقاتهم بضمهم مع بعض ، فقد قال الذابعي الجليل جندب بن عبد الله رضي الله عنه :

## الأجراء والمعراج

## للشيخ حسيك فالد

(( عليكم بالقرآن ) غانه نور بالليل ) وهدى بالنهار غاعبلوا به على ما كان من غقر وغاقة غان عرض بلاء فقدموا أموالكم دون انفسكم غان تجاوز البلاء ) فقدموا انفسكم دون دينكم غان المسلوب من سلب دينه غانه لا غاتة بعد الجنة ولا غناء بعد النار )) .

وتجسيد هذه المعانى والمفاهيم السامية في حياة الافراد والجماعات في الامة الواحدة يفتقر الى سهر مستمد من سلطة نافذة القول والفعل فان

الماثور أن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن .

ولا سبيل آلى ارساء وجود السلطة ، وتعميق غاعليتها عى الردع التشجيع والدفع الا بفعل غنة تستمد قونها ومهابتها من رضى الجتبع المقيد لها ، والذى يضعف ، ويشتد بنسبة ما تكسون عليه أريحيسة المثالة سخاء وعطاء ، وكلما كان البذل من هؤلاء سخيا جوادا تبسر لتلك المئة الماكمة مجال التوفيق ، وتهكنت من التفلب على صعوبات الحياة وهشاكل المجتبع ، وغازت بالنصر على الناوئين والمتردين غى داخل مجتبعاتها والطامعين بها من خارجها ولئن كانت السلطة الحاكمة بحاجة ماسة الى مساعدتهم ماسة الى مساعدتهم الشخصية أحوج . . .

ولهذا كان لزاما على كل امة تنشد لكيانها البقاء والاستمرار والأمن والوقار أن يكون جميع أفرادها دوما مستنفرين وعلى أهبة النصال والدفاع ولو اقتضى ذلك منهم بذل الروح ذبا عن كبان الامة وتعزيزا لوجودهسا ومبادئها وتحصيلنا مهينها .

وكلّما كثر في أفراد الامة الموت دفاعا عن حياضها ، وحرصا عسلى كرامة عقائدها ومبادئها ووجودها ائستد عودها ، وقوى جهازها الرادع ، وهابها القامي والداني من الناس وشاع في ربوعها الأمسن والاستقرار وهني، ابناؤها ورعاياها واننشرت غيهم معالم البحبوحــة والسعـادة والرغاء.

والامة التى لا يتعدد ضحاياها ، ولا يكثر فيها المستشهدون دفاعا عن المقيدة والشريعة والآداب والمثل التى أمرهم الله بالنفاع عنها والتي تنظم الحياة وتحفظ الهيبة والكرامة والحق والحرية والعدالة أمة غير جديرة بالمزة ، بل حرية بان يتخطفها الناس من كل حدب ، ويطمع بها التوى والضميف والصالح والقاسد ،

فالشبهداء من الامة اذن بمثابة القاعدة من البناء على جثثهم ينتهض بناء الأمة ويسحق حتى يطاول السحاب شبوخا وعزة واباء .

والشَّهداء من الآمة بمثابة الروح من ألبدن يضوى كيان الامة بدونهم ويذبل ، ثم يصوح ويزول نماما كما يكون من البدن ساعة تبارجه الروح الى لقاء ربها ،

بل آن كل قطرة من دماء الشهداء تهرق على ارض الوطن تشربها التربة ، ولا تضيع غاذا كان الماء الذي يمس الارض يهزها ويربيها ، ويخرج منها من خلال النبات واغمسان الشجر حبا جنيا ، وثمرا شهيا ، واكلا طبيا فان دم الشهيد لا يكاد يسيل من عروقه ، ويستى اديم الارض ، ثم ينسب غيى ذرات المتراب حتى يبرز من جديد من خلال احاسيس البشر وافكارهم ، وطاتاتهم الوجدانية غضبا عاصفا يموع غيى الأثير ، ثم ينصب على رؤوس الظلية الفاشمين عزة وشمما وقوة تربو بها نفوس الابنساء والاباء والاخوة والاقرباء ، وابناء الوطن الواحد ،

بل ان دم الشهيد هو وقود حياة الأمة وهو الطاقة الخفية التي نشق للامة طريق المجد والخلود ، وتظللها بسحائب الرحمة والخير والطمأنينة والرخاء ،

ومهما يكن عطاء الله لهؤلاء الشهداء بعد ذلك ومهما يكن احتفاؤه بهم وتجيده لذكرهم واكرامه اياهم ، فهم له أهل ، لانهم عملوا في مرضاته تعالى ، وشروا أتفسهم في سبيله .

كذلك كثر الشهداء في عصرى الاسلام الاول والثاني معلا نجم الامة وانتشر ظلها حتى عم العالم القديم تقريبا .

وكذلك غان العالم الأسلامي اليوم غي معاركه المسافرة الضارية مع الاستعبار والصيونية احوج ما يكون لتعزيز نضاله وشحذ نشاط بنيه والهاب احاسيسهم للثار من الظالين والمعترين ، والدغاع حسن أراضيهم والهاب احاسيسهم للثار من الظالين والمعترب ، واولا وقبل كل شي للذب واعراضهم ، ومقدساتهم وكرامة الآباء والأجداد ، وأولا وقبل كل شي للذب عن المعتد الثمين ، عن الاسلام العظيم الذي ارتضاه الله للناس دينا .

أقول أنه أحوج ما يكون في ذلك الى رسالة الدم الزكى القانى ، وازهاق الارواح الطاهرة النبيلة ، شهيدة ، في سبيل الله والحق والمدل هذه المعانى الكريمة التي كفر بها كثير من الامم وداسها الانسان الحديث بنماله .

ان فلسطين ومقدساتها لن تعود للعرب والمسلمين بالكلام يطرح هنا وهناك / ولا بتقضل الناس الإباعد ومناصرتهم الشروطة أو غير الشروطة بل إن عودتها مرهونة بفضل جهاد أبنائها وجهاد اخوتهم المسلمين ونضالهم . ان معركة فلسطين اليوم هي المحك لقدرة العرب والمسلمين في هذا العصر على حماية أنفسهم ومقدساتهم وعلى جدارتهم في العيش في عزة وجواكبة تدرج الامم في مدارج الرقي والعز والشرف .

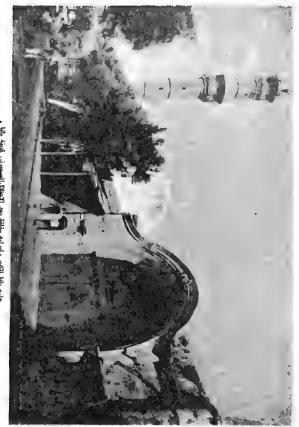

جامع بأنا الكبير وأبوابه مثلثة بعد الإعثلال الصهيوني لفينة بألنا .

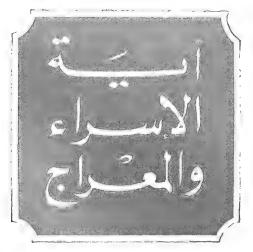

### للأستباذ عب التُدكنون

ان الاسراء والمعراج من صعيرات سيدنا محمد العظمى وخصائصه الكبرى ، وهما ثابتتان ثبوتا تطعيا لا مجال للثمك لهيه ، بنص الترآن الكريم والاحاديث النبوية الصحيحة ، وهذا مما انفقت عليه الأمة ولم يخالج صدور المؤمنين ريب في حقيقته .

وقد كانا معا في عام واحد ، وشهر واحد ، وليلة واحدة ، هي على المختار ليلة السابع والمشرين من رجب عام اثني عشر من البعثة النبوية وهو صلى الله عليه وسلم ابن احدى وخمسين سنة وتسعة اشهر .

وهو هملى المسلف والعلماء هل كان ذلك بروحه وجسده على تسلات واختلف السلف والعلماء هل كان ذلك بروحه وجسده على تسلات مقالات ) فهعظمهم على أنه بالجسد وفي اليقظة ، وهذا هو الحق وهو تول ابن عبلس وجابر وأنس وحذيفة وعبر وأبى هريرة ومالك بن صمصعة وابى حبة ألبدرى وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وتتادة وابن شهاب وابن زيد والحسن وابر اهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وكثير من الفقهاء والمحدثين والمتكمين والمفسرين ،

وذهبت طائفة الى انه بالروح فقط ، وانه رؤيا منام ، مــع اتفاقهم على ان رؤيا الانبياء وحى وحق ، مستدلين بتوله تصالى ( وما جملنا الرؤيا التى المتعالى المتعالى

ولما كانت الرؤيا في الآية غير نص في الاسراء ، أصبحت الآية غير ما الحبق الله عنه المسلحة أن تكون لهم دليلا ، عالم تقوم لهم بها حجة على ما ذهبوا اليسه ، ولوكان الاسراء رؤيا منام ، ما دهش المشركون وملكهم المجبب لما سمعوا النبى (صلى الله عليه وسلم) يذبر بذلك ، وما سارعوا الى تكذيبه ، وما ارتد ضعفاء الابهان عند سماح ذلك ورجعوا بعد لهمانهم كمارا .

على أن الرؤيا المنامية لآ تستبعد من أى انسان كأثنا من كان . غاذا حدث الناس شخص بأنه رآى في منامه أنه انتقل الى البلاد الشاسسعة والاقتلام البلاد الشاسسعة والاقتلام البلاد الشاساء ودخل البغنة ، ورأى من العجائب مالا يخد طر ببال ، لا يجد من بين سامعيه انكار أولا جحودا ولا تسفيها له ، ولا تخذيبا ، أذ كل ذلك ممكن ومقبول عقلا من غير استبماد ولا استحالة ، غانكار المنكرين لقول النبى (صلى الله عليه وسلم ) لما أخبرهم بما عاين دليل صريح وبرهان واضح على أن الاسراء كان بجسمه وروحه الطاهرين ،

وقالت جهاعة آخرى كان الاسراء بالجسد يقظة الى بيت المقدس ، والى السمهاء بالروح ، واحتجوا بقوله تعالى ( سبحان الذى اسرى بعبده ليل من المسجد الحسرام الى المسجد الاقصى ) فجعل المسجد الاتحى فايسة الاسراء السدى وقع التحبيب منه بعظيم القدرة والنهدج بتقريف النبي ( صلى اللسه عليسه وسلم ) بسه واظهار الكراهة له بالاسراء اليه ، وقال هولاء : ولو كان الاسراء بجسده الى زائد على المسجد الاقصى لذكره ، فيكون المغفى المدح ، وكان هذا الى زائد على المدود الاقصى لذكره ، فيكون المغفى المدح ، وكان هذا تشر أصلا الى زائد على الاسراء الى المسجد الاقصى لا بجسد ولا بغيره ، فيكون ذكر الاسراء الى المسجد الاقصى لا بجسد ولا بغيره ، فيكون ذكر الاسراء الى المسجد الاقصى الا بجسد ولا بغيره ، فيكون ذكر الاسراء الى المسجد الاقصى الاروح فقط ، وها النها استغيد من آية آخرى في مسورة النهم ، ومن الإحاديث لا غير ،

وغوق هذا غان الرؤيا تكون بمعنى الرؤية غى اليقظــة ، ولا تختص بالنوم كما غى قول الشاهر يصف صائدا :

وكسر للرؤيا وهش غسؤاده وبشر قلبا كان جما بلابله وقد أصبحت الآن أكثر ما تستعمل في عبارات الأدباء والنقاد بالألف لا بالتاء ، وهم يريدون بها الرؤيا البصرية .

ان الإختلاف في هذا الأمر بين علماء المسلمين ، هو في نظرنا دليل على تحكيمهم العقل ، حتى في الخص أمور الدين ، والا غاتنا اليوم لا نكاد نشك في أن الاسراء والمعراج معا كاتا بذاته الشريقة ، وفي حالة اليقظة ، وقد رأينا من تعرة الانسان وتعرمه بما أوتى من علم قليل ، أنه استطاع أن يخرق الإجواء ، ويصل الى المقبر ، أن يعرق المجواء ، ويصل الى المسماء ، ويسرى به الى بيت المقدس في بعض للنة ؟ . .

لقد حكى لنا القرآن من قصة معليهان عليه السلام مع بلقيس ، وقول الذي عفريت من الجن له : أنا آتيك بعرشها قبل أن تقوم من مقابك ، وقول الذي عنده علم : أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك ، . . حكى لنا القرآن ما فيه عنده علم : لنا تكيك به قبل أن يرتد اليك طرفك ، . . حكى لنا القرآن ما فيه مقتع وبلاغ لان تكون تقضية الاسراء والمعراج ، قبل صمعود الانسان الى القتر بعشرات القرون ، قضية الا لل قابلة الله المسلمين ، التي كان القرآن نفسه المكتم ، وذك الها لمها عن المعرفة والمعارفة عند علماء المسلمين ، التي كان القرآن نفسه أعظم مذك لها في نفوسهم ، جعلتهم يطرقون جميع الاحتمالات فيها صعع المها الها محض ، قد حكموا بأن رؤيا الانبياء وحى وحق ، وذلك هو الخيط الرفيع الذي ينوالم الخيط الرفيع الذي يفرق بين رؤياه (صلى الله عليه وسلم ) ورؤيا غيره من الناس ،

واذاً كنا قد المعنا الى الصعود للقهر ، على سبيل المثال والتقريب . فلا بد أن ننبه على الفرق العظيم بين المعراج وهذا الصعود ، فالأمر هنا لم يخرج عن المدار الفضائي لجموعتنا الشمسية التي نعيش على ظهر كوكب من كواكبها ، أما المعراج فكان الى السماء الحقيقية ، السماء التي ورد ذكرها في كتب الأنبياء جميعا لا السسماء اللغوية التي هي ما عسلا الانسان ، بل السماء التي هي مقر الملائكسة والارواح ، وعالم الملكسوت المنطق من كل انس وجان ، الا من اكرمه الله بدخوله ، فأين الثرا من الذها الله . .

ولهذا قال تعالى منبها ذوى العقول لما في هذه الآية العجيبة من الدلالة على عظيم قدرته وبليغ حكمته : (سبحان الذي اسرى بعبده) وسبحان علم للتسبيح ، والحكمة في التعبير به هنا كما قال ابن الجوزى: ان العرب تسبح عند الأمر العجيب ، مكانه تعالى يعجب خلته مها اسدى الى نبيه بالاسراء به من الأيادى والنعم ، واسرى ماخوذ من السرى ، وهو سعر الليل خاصة ، وبعبده المراد به النبي محمد (صلى الله عليه وسلم ) غهو المتحقق بكمال العبودية لله عز وجل ، وبذلك يكون وصف تشريف كها قال القائل:

### لا تدعني الابيا عبدها فانه أشرف أسمائي

و (ليلا) ظرف وهو للتوكيد ، أذ الاسراء لا يكون الا بالليل ، وفائدته رفع نوهم الجاز ، لاته قد يطلق على سير النهار ، مع الاشارة بتنوينه الى ان ذلك وقع مي بعض الليل لا غي جبيعه ، وانها كان الاسراء ليلا لاتسه وقت الخاوة و الافتصاص والمتقريب على ما قيل ، ( من المسجد الحرام ) وهو مسجد مكة ( الى المسجد الاقصى) وهو بيت المقسدس ، ووصف بالاقصى لبعده عن المسجد الحرام ، وذلك محط العجب ومناط الاعجساز ( الذي بلركنا حوله ) صفة أخرى المحسجد الاقصى ، ويركته بما خصه الله به من كونه مقر الانبياء ومتعبدهم ومهبط الوحى والملائكة ، وانها تال حوله لتكون بطريق الاولى ،

والمسجد الاتصى بمدينة القدس من ارض غلسطين ، هو احد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال الا اليها ، وهو اولى القبلتين ، ومسرى النبي (صلى الله عليه وسلم) ومكان عروجه ، والصلاة فيه بالف صلاة ، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة ، وفيه : أنتوه وصلوا فيه ، فان صلاة أو وفي رواية لأحمد عن بعض نسائه (صلى فيه ، فان صلاة أو وفي رواية لأحمد عن بعض نسائه (صلى الله عليه وسلم) أنها قالت يا رسول الله : فان لم تستطع احدانا أن تأبيه . قال : غاتبعث اليه زيتا يسرج فيه كان من بعث اليه بزيت يسرج فيه كان كبن صلى فيه ،

ومهما يكن من درجة هذه الرواية ومنحة اعتبارها نسان السلمين اليوم قد أضاعوا القدس بتهاونهم وتخاذلهم ، وقد مرت على سقوطه في أيدي الصهاينة سنوات أربع ، وهي في نظر الغير من أهل الاسلام بمثابة أربعين سنة ، وبضياع القدس بطلت زيارة المسجد الأقمسي والصلاة فيه على سبعمائة مليون مسلم ، فأقل ما يجب على المسلمين لاسترداده -ان يبذلوا المال للفدائيين والفئة المؤمنة القائمة بالجهاد لرمع السسيطرة الصهيونية عنه . . فلو بعث كل من كان يزور القدس من المسلمين وخصوصا الحجاج ، بما كان يصرفه في سبيل زيارته من مال ، الى من ذكرنا لحصل له ثواب الزيارة والصلاة على حسب ما جاء في هذا الحديث ، ولاسهم في انقاذه بحسب وسمعه . . وما اصدق ما قال المشركون لسلمان : لقد علمكم نبيكم كل شميء ، . فياحسرتا على المسلمين كيف فرطوا في دينهم وتعاليمه التي بها نجاتهم ، وتمسكوا بالأوهام والأضاليل . . ثم قسال تعالى : (لنريه من آياتنا) أي لنظهره على عجائب قدرتنا ، وبدائع حكمتنا ، او يكون المعنى لنرفعه الى السماء حتى يرى ما يرى من آياتنا الباهرة ، فتكون في الآية اشارة الى عروجه (صلى الله عليه وسلم) وخصوصا اذا جعل معاد الضمير في قوله ( انه هو السميع البصير ) عليه ( صلى الله عليه وسلم) كما قيل به والمعنى انه هو السميع لكلامنا البصير الياتنا .

ومن هنا ينصرف بنا القول الى المعراج ٬ وقد المت به سورة النجم في الآيات الكريمة القائلة : ( والنجم اذا هوى ٬ ما ضل صاحبكم وما غوى ٬ وما ينطق عن الهوى ٬ ان هو الا وحى يوحى ٬ علمه شديد الموى ذو مرة ماستوى ٬ وهو بالأفق الاعلى ٬ ثم دنا غتلى ٬ فكان قاب قوسين او ادنى / الى قوله ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) ٠

وناتى بالحديث الفسر لها ، ولتضية الاسراء معا ، نفيه غنى . وهو ما أخرجه مسلم من طريق ثابت البنانى عن انس (صلى الله عليه وسلم) وقال فيه القاضى عياض : جود ثابت رحمه الله هذا الحديث عن انس ما شساء ، ولم يسات احسد باصحوب من هستذا ، هسال انس : قال رسول اللسه (صلى اللسه عليسه وسلم ) : اتيت بالبراق ، وهسو دابة أبيض ، طويل فوق الحمار ، ودون البغل ، يضع حافره عند منتهى دابة أبيض ، طويل فوق الحمار ، ودون البغل ، يضع حافره عند منتهى بربط بها الأنبياء ، ثم خرجت ، لمرحل بها الأنبياء ، ثم خرجت ، فيحانى جبريل باناء من خمر واناء من لبن ، فاخترت اللبن ، فقال جبريسل أخترت الفطرة ، ثم عرج بنا الى السماء فاستفتح جبريل ، فقبل له : من النت . قال جبريل ، قبل من معك . قال حمد . قيل : وقد بعث اليسه . قال : قد بعث اليه ، فيخل له ؛ غلام بخير وسلم ) فرحب بى ودعا لى بخير ، ثم عرج بنا الى السماء الثانية ، فاستفتح جبريل ، وعد بين الى السماء الثانية ، فاستفتح جبريل ،

فقيل : من انت . قال : جبريل ، قيل : ومن معك . قال : محمد قيل : وقد بعث اليه . قال : قد بعث اليه . ففتح لنا فاذا أنا بابني الخالة عيسي ابن مريم ويحيى بن زكرياء ( صلى الله عليه وسلم ) فرحبا بي ودعوا لي بخير . ثم عرج بنا الى السماء الثالث. فذكر مثل الاول ، ففتح لنسا فأذا أنا بيوسف ( صلى الله عليسه وسلم ) واذا هو قد أعطى شطسر المصن ، فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا الي السماء الرابعة ، وذكر مثله ، فاذا أنا بادريس ، فرحب بي ودعاً لي بخير . قال تعالى ( ورفعناه مكانا عليا) ، ثم عرج بنا الى السماء الخامسة فذكر مثله ، فاذا أنا بهارون ، فرحب بي ودعا لي بَخير ، ثم عرج بنا الي السماء السادسة ، فذكر مثله ، غاذا أنا بموسى ، فرحب بي ودعسا لي بخير ، ثم عرج بنا الي السسماء السابعة غذكر مثله ، غاذا أنا بابراهيم ، مسندا ظهره ألَّى البيت المعمور ، واذا يدخله كل يوم سبعون الف ملك لا يعودون اليه . ثم ذهب بي الى سدرة المنتهي ، واذا ورقها كآذان الفيلة ، واذا ثمرها كالقلال .. قال : غلما غشيها من أمر الله ما غشمي ، تغيرت غما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها ، فاوحى الله الى ما أوحى ، ففرض على خمسين صلاة في كل يوم وليلة ، فنزلت الى موسى ، فقال : ما فرض ربك عملي أمتك . قلت : خمسين صلاة ، قال ارجع الى ربك ماساله التَّحْمَيف ، مان أمتك لا يطيقون ذلك ، فاني قد بلوت بني اسرائيل وخبرتهم . قال فرجعت الى ربى ، فقلت يارب خفف عن أمنى ، فحط عنى خمساً ، فرجعت الى موسى ، فقلت : حط عنى خمسا ، قال : ان امتك لا يطيقون ذلك ، فارجع الى ربك غاساله التخفيف . قال غلم ازل ارجع بين ربى تعالى وبين موسى حتى قال : يا محمد انها خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فكل صلاة عشر ، فتلك خمسون صلاة . ومن هم بحسنة علم يعملها كتبت له حسنة ، فسأن عملها كتبت له عشرا ، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئًا ، فان عملها كتبت سيئة و احدة ، قال : فنزلت حتى انتهيت الى موسى فاخبرته . فقال : ارجع الى ربك فاسأله التخفيف . فقال رسول الله (صلى الله عليسه رجعت الى ربى حتى استحييت منه .

عَهذا الحديث قد جمع تصنى الاسراء والمعراج معا ، واستوغاهما أحسن استيفاء ، واستوعبهما بيانا ، وان كان قد خلا من بعض الزيادات التى ثبتت عى غيره مما هو أقصر منه ، ولا تخلو من غائدة .

ومنها شق صدره الشريف قبل الاسراء ، وقد ثبت في الصحيح ، فلا عبرة بمن اتكره ، قائلا ان ذلك كان في صباه ( صلى الله عليه وسلم ) عبرة بمن اتكره ، قائلا ان ذلك كان في صباه ( صلى الله عليه وسلم ) فذاك كان لاخراج حظ الشيطان منه ، وهذا المتهيء لدخول الملأ الأعلى ، ومنها صلاته بالانبياء في بيت المقدس ، قبل أو بعد العروج على اختلاف الروايات في ذلك ، مثلوا له وصلى بهم ركعتين . . ولعلهم الانبياء الذين لم يلقهم في العسماء ، وان كان لفظ الحديث يدل على العموم ، وقد تكرر هذه الكرامة في شعر المديح كقول العلامة اليوسى :

وتقدمت للصلاة فصلوا كلهم مقتد وانت الامام ومنها أنه لما أتاه الملك بالخمر واللبن ، فاختار اللبن وقال له : اخترت النطرة ، زاد : ولو شربت الخمر لغوت امتك ولم يتبعك منهم الا القليل . وكفي بهذا فما للخمر وردعا اشاريها .

وعنها أنه لما لقى ابراهيم عن السباء السابعة ، قال له : مرحبا بالابن الصالح ، وقال له : مراهيم عن الكثروا من غراس الجنة ، غان تربتها طيبة ، قال : وما غراس الجنة ، قال : لا حول ولا قوة الا بالله .

ومنها أنه قال : ثم عرج بى حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الاتلام أى صوت حركتها جارية بما تكتب من القضاء والقدر .

وقوله فيه : وقد بعث اليه . أى للعروج الى السماء . وأما بعثته الى رسالته الى أهل الأرض فانها لا تخفى على أهل السماء .

والحكية في تردده للتفنيف من عدد المسلاة بين موسى والحق سبحانه وتمالى ، تقدير ذلك الفضل المعظيم والعطاء الجسيم الذي اتحفه به عز وجل ، وهو كون الحسنة بعشر أمثالها ، والسيئة بواحدة فقط ، بصورة عملية محسوسة ، ليكون ذلك أدعى لتقديره ، والاعتراف بواسع كرمه تعالى ، وجزيل ثوابه لعباده المؤمنين .

ثم انه صلى الله عليه وسلم رجع من ليلته ، غلما أصبح غدا الى نادى قريش ، غمدتهم بأمره ، غصاروا بين مصفق وواضع يده على راسمه تعجبا وانكارا ، وارتد أناس ممن كان آمن به من ضعاف النفوس ، وسعى بعضهم الى أبى بكر غقال له : أرأيت الى صاحبك ، يزعم أنه أسرى به الى بيت المتدس ورجع في ليلته . فقال : ان كان قال ذلك لقد صدق ، قالـوا : وكيف . قال أنى لأصدقه على أبعد من ذلك ، على خبر السماء في غـدوة وروحة . . غسمي من ذلك الميرم الصديق .

وقوله تعالى في سورة الاسراء: (لنريه من آياتنا) وفي سسورة النجم: (لقد رأى من آيات ربه الكبرى) هو مما يصدق بما تقدم من معجزة الاسراء نفسها ما وتعجزة المراج ، وما رآه فيهما من الآيات والعجائب ، وناهيك بحقام القرب والدو ، وما غشى سدرة المنتهى مما عبر عنه بقوله : فلما غشيها من أمر الله ما غشى ، تفيرت فما أحد يستطيع أن ينمتها من حسنها . . وما كان بعد ذلك من الوحى كناحا ، دون ما زيغ من البصر ولا طغيان ، كما قال تعالى (ما زاغ البصر وما طغى ) .

والى ذلك فقد وردت فى بعض روايات الحديث اشياء ومشاهد اخرى ، مما رآه فى ليلته تلك ، ومجرد وصفها يدل عى صدقها ، اذ أنها من عالم الغيب الذى سكتت عنه جميع الكتب والمدهن ، وخرست السنة الحكماء والفلاسفة .

ومن ذلك أنه أتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم ، كلما حصدوا عاد كما كان ؟ فقال يا جبريل ؟ ما هذا . قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف ؟ وما انفقسوا من شيء غهو يخلفه .

ثم أتى على توم ترضخ رؤسهم بالمصخر كلما رضحت عادت كما كانت ، قال يا جبريل : من هؤلاء . قال : الذين تثاقلت رؤوسسهم عن الصلاة .

ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر كلما رضحت عادت كما كما تسرح الابل والغنم ، ويأكلون الضريع والزقوم ، ورضف جهنم ، قال ماهؤلاء يا جبريل . قال : هؤلاء الذين لا يؤدون صدقة أموالهم .

ثم اتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج طيب ، ولحم ، آخر نيىء خبيث ، غجملو ! ياكلون من النيىء الخبيث ، ويدعون النضيج الطيب ، قال ماهؤلاء . قال : الزناة .

ثم أتى على خشبة فى الطريق لا يمر بها ثوب الا شقته ولا شىء الا خرقته ، قال : هذا بنال : هذا بنال : هذا يا جبريل ، قال : هذا بنال أقوام يقعدون على الطريق فيقطعونه ، ثم تلا : (ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله ) .

الى آخر ما لمي هذا الحديث ، وهو مما رواه البيهتي عن ابي هريرة .

ونقدم ما غيه من وعد وجزاء حسن ، هدية الى اخواننا المجاهدين من اهل غلسطين ، وما غيه من وعيد ومثال سىء الى عملاء العدو وحلفاء الصهاينة ، الذين يعملون على تصفية الثورة الفلسطينية بالقول او الفعل ، غان الصد غي الآية الكريمة حسى ومعنوى .

وبعض هذه الأحاديث ، وإن لم يرتق الى درجة الصحة ، غانه عالمل غي الترفيب والترهيب ، كما تقرر عند الملماء ، وقد كانت أحاديث المعراج نبعا شرا ، استقى منه حتى الأدب الأجنبي ، ومن اعظم الأمثلة على ذلك ما نضمنته قصة الكوميديا الآلهية الشاعر ايطاليا دانتي الليجيرى ، من اقصاف وعناظر تكاد تنطق بأنها مقتصمة من المصادر الاسلامية ، والأحاديث النبوية ، بالخصوص ، الواردة في هذه المعجزة ، فما اعظم الاسسلام ، واوسع رسالته التي لم يبق احد لم ينل من خيرها ، حتى من يكترون بها .

ونساله تعالى أن ينفهنا بروح من عنده ، تعبر من هممنا ما خرب ، وتجدد من ماثرنا ما دثر ، وتحيى من تلوينا ما مات ، وتبعث من عزائهنا ما خمد ، حتى ننتبه لعمل ما فيه صلاحنا وغلاحنا ، معاشا ومعادا ، دينا ودنيا ، والله ولى التوفيق .





اخرج البخارى في صحيحه عن البراء بن عازب رضى الله عنب (( ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينة نزل على الخواله من الاتصار 6 وانه صلى قبل بيت المقدس )) •

المديث رواه البخاري ج١ ص ٢٩٠٠

وروى الطبرى في تاريخه عن متادة قال (( كانوا يصلون نحو بيت المقدس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة ، وبعدها هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس سنة عشر شهرا ، ثم وجه بعد ذلك نحو الكعبة البيت الحرام » ،

ج ٢ ص ٢٦ .

وقال النبى صلى الله عليه وسلم ( لا تشد الرحسال الا الى ثلاثسة مساجد . مسجدى هذا ومسجد الحرام ، ومسجد الأقصى ) .

رواه البخارى ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي ج ١ ص ٢٤٩ . ( التاج ج ١ ص ١٤٩ ) . ورواه البخاري .

وعن ابى ذر رضى الله عنه تال ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع فى الأرض قسال ( المسجد الحرام ) قلت ثم أي ؟ قال ( المسجد الأقصى) •

الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي ( التاج ج ا ص ٢٤٨ ) .

وعن انس بن مالك رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( أتيت بالبراق فركبته ، هتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الانبياء ، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ، ثم عرج بنا الي السماء ) .

الحديث رواه مسلم في صحيحه .

وعن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لقد رايتني في الحجر وقريش تسالني عن مسراى ، فسالتني عسن الشياء لم اثبتها فكريت كرية ما كريت مثلها قط ، فرفمه الله لى ( أي بيت المتسى ) انظر الله ما يسالونني عن شيء الا انباتهم به ، وقد رايتني في جماعة من الأنبياء ( يعني في بيت القدس ) فاذا موسى قائم يصلى فاذا رجل ضرب جعد كانه من رجال شنؤه ، واذا عيسى ابن مريم عليه السلام تقائم يصلى اقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي ، واذا ابراهيم عليه السلام عليه المسلام قائم يصلى القرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي ، واذا ابراهيم عليه المسلام فمانت الصلاة قال قائل ــ يا محمد هذا محانت الصلاة قال قائل ــ يا محمد هذا مالك ماليه عليه فيداني بالسلام ) .

رواه مسلم (التاج ج٣ ص ٢٧٥ و ٢٧٦).

وعن ميمونة مولاة النبى صلى الله عليه وسلم انها قسالت يا رسول الله ، اغتنا غي بيت المتدس . غتال ( ائتوه فصلوا فيه فان لم تاتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرح في قناديله ) .

رواه أبو داود في السنن (ج۱ ص ٧٥) وأخرجه أبن ماجه بسند صالح ( التاج ١٦ ص ٢٥٠) .

وعن أنس رضى الله عنه قال ــ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وملاة في المسجد الذي يجمع فيه بخمسهائة صلاة ، وصلاة في المسجد الاقصى بخمسين الله صلاة وصلاة في المسجد الحرام بمائلة الله صلاة ) .

رواه ابن ملجه . وآخرجه المنفرى في الترغيب والترهيب (ج٢ ص ١٣٦) .

وعن ام المؤمنين ام سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من اهل بحجة او عمرة من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ) او (وجبت له الجنة ) . رواه أبو داود في سننه .

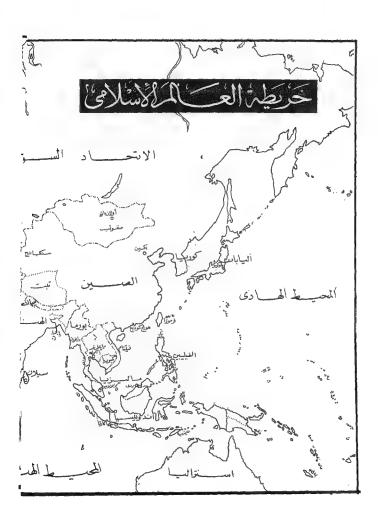

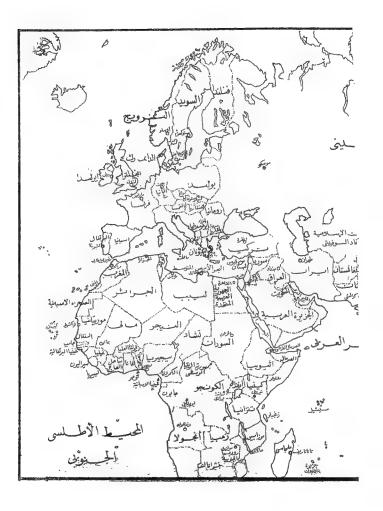



حين كنا في فلسطين الحبيبة نقيم الاحتفالات بهذه الذكرى العزيزة ، كان القصد تحريك عوامل الالفة واللقاء بين الأخوة والأصدقاء ، في وطن الاسراء والمراج ، للتحييف بأخطار تحالف الصهيونية والاستعمار الفربي ، في صليبية حديثة ، الهدف منها تحطيم الاسلام في عقر داره ، والقضاء على مبادئه ومقائده ومحدساته .

وماً كان يجول في خاطرنا حينئذ أن ندرك اليوم الددى فيه تستقط فلسطين وأراض عربية آخرى ، في قبضة الصهيونية ، ومع هذا يتخاذل المسلمون والعرب ، عن مجابهة الخطر ومقابلة التحدى ، والقدس الشريف تقد ضاعت ، والمسجد الاقصى المبارك تعرض للزوال ، وهو قبلتهم الاولى وموطن اسراء الرسول الاعظم صلوات الله وسلامه عليه ، ومركز معراجه الشريف ، والمكان الذى أم فيه الانبياء والمرسلين ، يوم تعثلوا لهم فيسه ، كانهم بايعوه بالامامة .

ُ وَلَكُنَ الْكَارِثَةَ قد حلت ، والواقعة قد وقعت ، والمحبية قد شملت ، وكان المُمول حينتُذ أن تضطرب العواصم والدساكر ، وترحف البـــوادى



## للشيخ عبدالحميدالت أنح

والحواضر ، وتهتر العروش والمنابر ، وتتجسه الى القدس وسائر فلسطين لانتقادها ، ولكن ما حدث دون ذلك بكثير ، ولا يجدى فتيلا ، فى عالم لا يقنع بغير الفوة سبيلا ، ولا يخضع لغير السسلاح الفتائك طريقا لاستضلاص الحق المقتصب والكرامة المسلوبة والشرف المثلوم ، وقال زعماؤنا أكثر من مرة «ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة ، وهو منطق العصر ، ومنطق التاريخ ، وهو الذي هدفت اليه آيات القرآن الكريم :

اً « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين » (۱) ولا ريب أن الوجود الصمهيوني في فلسطين عدوان أيما عدوان .

أ « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم . ولا تعتدوا أن اللسه لا يحب المعتدين » (٢) .

٣ « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء غي مسبيل الله يوف اليكم وائتم لا تظلمون » (٣) . وهذا ما ينبغى ان يكون مسلكنا وخطتنا ، لو كنا حقيقة مؤمنين بهذا القرآن للكريم ، ومقدرين لهدف الاسراء والمعراج وهو الاحتفاظ بهذه الديار المتدسة مركزا لحضارة الاسلام ، وصلاحيته للتطبيق في كل زمان لسماحة الاسلام ، وعدالة الاسلام ، وصلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكان .

وبلاد الاسلام والعروبة تادرة بما تملك من مصادر الثروة الهائلة ، والقوة الكافية ، لو اطرحت النايتها ، وتخلت عن اهوائها وتجمعت صفوفها واتحدت كلمتها .

#### أيها المسلمون والعرب:

ان الامر قد زاد خطرا ؛ واستفحل تحديا ؛ وامعن اسستهزاء ؛ بمشاعركم ومبادئكم ؛ يوم أقدم الصهاينة على احراق المسجد الاقصى البارك ؛ يبلونكم ؛ ويختبرون مدى ايمانكم ؛ فلم يجدوا منكم الا تظاهرات فارغة ؛ ومؤثيرات سقيمة وعقيمة ؛ واقوالا لا تصديقها اعمالكسم ؛ ولا تترجمها مخططاتكم ، ولذلك فانهم خطوا خطوة أخرى في تحدياتهم لكم ؛ فاقدموا على الحفريات حول الاقصى البارك تمهيدا لتصديع قواعده ؛ فاتيم وانهيار بنيانه ؛ واعدوا خطة جهنية للاستيلاء عليه واقامة الهيكل مكانه ؛ ضاربين بكل حفلاتكم واقوالكم عرض الحائط ؛ ومستخفين بكل مشاعركسم وعقائدكم ،

#### أيها المسلمون والعرب في المشارق والمغارب:

ان الغزوة الصهيونية على فلسطين واستيلاءها على القدس الشريف وحتى اقامة الهيكل على انقاض الاتصى المبارك ، ليس كل ذلك هو خاتمة المطاف ، وانما هو مرحلة ، تتلوها مراحل ، وخطر يعقبه اخطار ، على الاسلام في عقر داره ، وعلى العرب في مركز تجمعاتهم ، وعلى العالىم

. ت ولا ينبغى أن نكون أغبياء في تقديرنا ؛ ولا أن نكون سذجا في تصورنا لأخطار الممهونية وتحالفها مع الاستعبار الفربي .

غليس من تبيل الصدفة أن يدعو كابّل بأترمان رئيس وزراء بريطانيا سنة ١٠٩٧ دول الاستعمار حينئذ ليحثوا عن أخطر جهة يمكن أن تؤثر على الاستعمار الغربي وتتويض دعائهه ، فكانت النتيجة الإجهاع ، على انه يكن في البحر الابيض المتوسط ، الذي يقيم على سواحله الشرقيية و الجوبية ، شمع واحد ، ينبيز بكل مقومات الوحدة و الرقسى في طريق أرضه من كنوز وثروات ، يفتح لاهلها مجال النقدم والرقسى في طريق الحضارة و النقاعة ، نظرا لان سكانها يتكلبون لفة واحدة ، واكثريتها يدينون بدين واحد ، رأن العلاج لذلك هو أن تمهل دول الاستعمار على تجزئة هذه بدين واحد ، رأن العلاج لذلك هو أن تمهل دول الاستعمار على تجزئة هذه المنطقة ، والابقاء على تككها ، وضرورة اقامة حاجز بشرى ، قوى وغريب في نقطة النقاء آسيا وافريقيا ، يفصل احداهما عن الاخرى ، ويمكن الاستعمار أن يستخدمه اداة لتحقيق أغراضه .

ولا من تبيل الصدفة أن يصدر وعد بلفور بعدئد بعثر سنين سنسة المهام من على تمكن منسة أمكن أم يمق المستعمار الاميركي والبريطاني على تمكن الصهيونية في فلسطين بشتى الاساليب الى أن أنتهى الامر بقيام اسرائيل سنة ١٩٦٨ وعدوانها سنة ١٩٦٧ ودعم الاستعمار الاميركي لها بعسورة سائرة ٥ وتحدية لكل المشاعر و القيم و الموافية العولية و

يجب علينا أن نستعرض تصريحات زعماء الصهيونية في فتسرات معينة لنقدر الخطر على حقيقته ، ونعلم أن اهدافهم لا تتغير ولكن التصريحات تتطور حسب الظروف والاحوال الملائمة ،

وقد جاء غى يقظة العالم اليهودى ، كتاب المؤرخ اليهودى ليفى أبسو عسل نص خطاب وجهه احد حكمائهم الى بنى قومه سنة ١٩٩٨ م وفيسه القوال مثيرة جديرة مالقتبر ومقارنتها بما حدث ويحدث غى عالمنا العربى . ومها ورد فيه : آن الاوان لنهضتنا واحتلال المركز اللائق بنا بين أمم العالم ، وميا منا لتحديد هيكل أورشيلهم الخ .

وان البلاد التي ننوى قبولها هي اقليم الوجه البحرى في مصر ، مع حفظ منطقة واسعة المدى ، يعتد خطها من مدينة عكا الى البحر الميت ، ومن جنوب هذا البحر الى البحر الاحبر الخ .

وفى الخطة الاستراتيجية الاسرائيلية لجيش الدفاع الاسرائيلي لمام ١٩٥٦ - ١٩٥٧ م أن تولمين من الاهداف يجب أن لا يغيبا عن بالنا فسى جميع تخطيطاتنا :

ا ... اكتساب منطقة لا غنى لنا عنها في وقت الحرب .

٢ ــ اكتساب منطقة تفي بجميع احتياجاتنا .

وانه لا يمكن للاتطار العربية آن تجابه اسرائيل بمتاومة عظمى الا اذا كانت متحدة ، وان عملا سبياسيا تحضيريا في البلاد العربية يســـدار بمعونة الغرب سيكون ذا اثر بالغ في نجاح عملياتنا المسكرية ، وسيكون هدفه اثارة الخلافات الداخلية ، وتعزيز القوات المعادية لمصر في الاقطــار العربية الأخرى .

وقد جاء مى خطة جيش الدفاع الاسرائيلى ، التى كان ينوى تطبيقها فى عدوان سنة ١٩٥٦ م ان متطلبات دفاعنا تجعل من الضرورى الاستيلاء على المناطق التالية :

النطقة الجنوبية: منطقة غزة وستضمن هذه النطقة سلامة مراكزنا الحيوية ، وستكننا من اغتصاب القطاع الجنوبي الشبه جزيزة سينساء وتأمين منفذ ايلات ، شبه جزيرة سيناء ، سيجعل احتلالها الهجوم المصرى مستحيلا .

النطقة الشرقية: غرب الاردن ( المثلث ) تلال الخليل ، وشرقى الاردن بما في ذلك المناطق الصحراوية .

. وإن الاستيلاء على هذه المناطق سيمكن اسرائيل من اتامة حدودها مع المعراق والعربية السعودية .

المنطقة الشمالية: رتضم الجولان وحرمون والليطاني ،

وان الاستيلاء على شور سيكتنبا من اغتصاب زيت العربية السعودية ،

وان الاستيلاء على غربي الاردن سيبكننا من اغتصاب الاماكسن المقدسة الخ .

وان اغتصاب النطقة التي تحدها هناة السويس ونهر الليطاني والمنطقة التي تحدها هناة السويس ونهر الليطاني والخليج العربي ذو اهمية بالفة لنا الخ وقد تحقق قسم من هذا فسي عدوانها سنة ١٩٦٧ ولا تزال تماطل وتسعى بشتى الوسائل الى تحقيق سائر اهدافها .

هذا وان موقف الصهيونية الغادرة غي تحديها للامم المتحدة والمواثيق الدولية ، واستخفافها بكل القيم ، واقدامها على العبث بأقدس المقدسات الاسلامية في غلسطين ، وانتهاك حرماتها وحرمات المقدسات المسيحية ، وضع العالم الاسلامي امام تحد صارح ينادي ملوكهم ورؤساءهم وشعوبهم ومكوماتهم ، اينها كانوا وحيثها وجدوا ان تنبهوا للخطر المستشرى علسي مقدساتكم وعقائدكم ومبادئكم ، كما وضع العرب امام محنة قاسية تتعلق بوجودهم وكيانهم وبترولهم وثرواتهم وحضارتهم ومصادر امجادهم ، « واذا للعرب ذل الاسلام » () .

ووضع العالم المسيحى الحام المتحان دقيق يتبين فيه مدى حرصسه على مقدساته ومعتقداته ، ووضع المالم كله الحام اختبار اقسى يتبين فيه مدى حرصه على السلام ، وعلى صدق مبادئه التى وضعها في الموائيــق الدولية وينادى بها ، لتجنيب المالم أخطار الحروب المدمرة والمودة السى شريعة الفاب ،

ويجب ان يعلم كل من يجب أن يعلم في هذا العالم ، ان الشـــعب الفلسطيني مصمم على الوصول السي حقه ، وازالة كابوس الظلم الذي وقع عليه ، يسنده في ذلك كل شعوب العالم العربي والعالم الاسسلامي والشعوب المجبة للحرية والسلام .

وانى ارجو أن تكون ذكرى الاسراء والمعراج هذه السنة حافزا لعمل جدى حاسم يجند جميع الطاقات والقدرات فى سبيل معركة المصير ؛ التى لا محيد عن خوضها انقاذا لقدساتنا وشرفنا ووجودنا ؛ وأن هذا أفضل ما نقوم به فى هذه الذكرى العطرة ؛ وأن هذا ما يرضى عنا الله ورسسوله والإجيال القادمة ؛ وأن التاريخ سجل لا يرحم كل متخلف أو متخاذل أو معوق أو ضالع مع الاستعمار مهما كان نوعه أو لونه ؛ والله ولى الهداية والتونيق .

الآية ١٩٤ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩٠ من عسورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ، ٦ من سورة الانفال .

<sup>(</sup>٤) هدیث شریف رواه آبو بعلی فی مسنده .

# لمت المون في العب الم

| الاقطار                   | عـــد<br>المسلمين | النسبة<br>السى<br>السكان | الاقطار                                | عـــد<br>المسلمين | النسبة<br>الـــى<br>السكان |
|---------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 5-2-9                     | YY. {A { Yo       | z4.                      | ليبيريا                                | 740               | X Y .                      |
| المسودان                  | 7633437           | 7.89<br>7.83             | برونــدی                               | 0.4               | X 4.                       |
| ببيسا                     | 107.799           | ×44                      | جمهورية اغريقيا                        |                   |                            |
| الجسزائر                  | 1.70              | Z41                      | الوعسطى                                | ٧٥                | χ٩.                        |
| المفرب                    | 17777             | 7.40                     |                                        | 4                 | 7.0.                       |
| وتني                      | £110              | XST                      | تشاد                                   | 188               | Xox                        |
| الصومال الفرنسي           | ٦                 | 14.                      | جابون                                  | 1744              | χξ.                        |
| جمهورية الصومال           | 460               | 7.44                     |                                        | ·                 | % N                        |
| أثيوبيسا                  | ٦٧٨               | X4.                      | جزيرة رينون                            | 747               | X Y •                      |
| نانزانيا                  | 7.1170.           | 231                      | موژمبیق                                | 17770             | 1,40                       |
| موريتائيا                 | ۸۸۲               | XAA                      | <u>توج</u> و                           | ۸۳٦               | 1,00                       |
| جمبيسا                    | ******            | 34%                      |                                        | V790.             | 7.0                        |
| بالـــــى                 | ۲۲                | χ٧.                      | الكنفسيو                               | 1100              | ٨ ٪                        |
| السثفال                   | ۲٦                | 7 V4                     | الكنفسو برازافيل                       | ₹0€.              | ەر. ٪                      |
| جمهورية الفولتا           | 11                | 7.40                     | انجــولا                               | 11770             | % <b>٢</b> ٥               |
| فيئيا                     | ۲                 | 170                      | أو غندا                                | 16                | % Y •                      |
| فينيا الاسبانية           | 148               | 7.8.                     | كينيا                                  | Y1040             | 1.40                       |
| غينيا البرت <b>غالي</b> ة | ******            | 7.00                     | مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٥٩                | ٧٢.                        |
| ساهل العاج                | 140770.           | 700                      | زەبىـــا                               | 040               | ×10                        |
| .اھرمسئ                   | 18                | 7. V                     | روديسيا                                | 747               | /10                        |
|                           | 177               | 17.                      | باعسوتولقد                             | ٧.٨               | /1·                        |
| فانسا                     | **17              | 7.4.                     | بو سطوانا                              | 1770.             | 7 0                        |
| لكمرون                    | 179440.           | 7.00                     | جمهورية جنوب افر                       | 17                | <u>/</u> 1                 |
| سي <b>ر اليو</b> ڻ        | 11                | 10.                      | جمهورية ملجاسي                         | 1187              | X Y .                      |
| يجير بــــا               | 17                | 7. 44                    |                                        | <b>YAT</b>        | % o                        |
|                           | £170              | 7. Vo                    | جزر مورشيوس                            | 1.174.            | 218                        |
| التيجىسر                  | 470               | 7.40                     | جنوب غرب افريقيا                       | 1                 | 2 Y                        |
| سبتة اوكوتا               | ٧                 | 795                      | الصحراء الاسبانية                      | ξo                | 295                        |
| ليسلا                     | ٨٥                | ×9.5                     | افتسسى                                 |                   | /AT                        |

| الاقطار            | ع <u>دد</u><br>المسلمين | النسبة<br>الـــى<br>السكان | الاقطار           | عـــد<br>المسلمين | النسبة<br>السى<br>السكان |
|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| همهورية المجنوب    |                         |                            | سيلان             | ٧٣.٩٤.            | / Y                      |
| اليمنى الشعبية     | 115                     | × 90,5                     | هونج كونج         | 1                 | 1 1                      |
| اغفائست <b>ا</b> ن | 18480                   | x 99                       | غرموزا (طيو·ان )  | ٤                 | ٥٧٤٠ ٪                   |
| البهرين            | 144048                  | × 90                       | غينيا الجديدة     |                   |                          |
| أندوفيسيا          | ۸۷۲۷۷                   | × 4.                       | الاسترائية        | 1811              | 7.99                     |
| ايسسران            | *107                    | x 9A                       | بابسوا            | ٤٩٥               | XAY                      |
| الاردن             | 107                     | × 1.                       | نبيال             | 15                | 7 YJO                    |
|                    |                         |                            | اليابان           | 6/3/3             | %                        |
|                    |                         |                            | الصين الشمبية     | Y00. E            | X11                      |
| الكويت (١)         | ٧٣٣                     | 7. 38                      |                   | 1                 | 7 128                    |
| بنان               | -                       | -                          |                   | ٦                 |                          |
|                    |                         |                            | الهنسد            | ٤٧                | ۲ر ۱۰ ٪                  |
| باليزيا            | a{a                     | 7 01                       | جــزر اليجي       | 1                 | X Y .                    |
| بسقط وعمان         | ٧٥                      | 21                         |                   |                   |                          |
| اكستان             | .3.1VP3A                | Z AA                       | الاتحاد السوغيان  | ئى                |                          |
| نطر                | 0998.                   | × 99                       | الجمهوريسات       |                   |                          |
| الملكة العربية     |                         |                            |                   |                   |                          |
| لسمودية            | 098                     | % 99                       | طاجيكستان         | ***177.           | 258                      |
| لجمهورية العربية   |                         |                            | ترغيزيا           | <b>۲1</b> 88%     | 29Y                      |
| لسورية             | £77. Y                  | y, AV                      | ترکیسان           | 10747             | 29.                      |
| لامارأت المتصالحة  | 11                      | ×1                         | اوزیکستان         | A4001             | ZAA                      |
| لايمـــن           |                         | ×1                         | أذربيجان          | **                | χVA                      |
| اسسزة              | 440                     | 7. 99                      | كاز اكستان        | 777107.           | 274                      |
| المراق             | V{T0                    | 7. 9.                      | جورجيا            | AYEAA.            | 219                      |
| ركيسا              | ***********             | 7. 4.                      | ارميتيا           | YE.AE.            | 214                      |
| رونــــى           |                         | % 00                       | أوكرانيا          | PYAREA.           | 217                      |
| بسزر مائديف        | 47                      | 7. 58                      | روسيا             | VE.767.           | z N                      |
| المقلبين           | 1979                    | × 1.                       | باياروسيا البيضاء | o. {VA.           | z n                      |
| يتثام الشمائية     |                         |                            | مولدافيسا         | 4017.             | X Y                      |
| الجنوبية           | <b>47777</b>            | 7 4                        |                   |                   |                          |
| نببوديا            | 0                       | AL X                       | مجموع السكان المس | للمين في الاتحاد  | السوغياتي                |
| ايلاند             | ٣٠٠٠٠٠                  | z 1.                       | ) i               | ( TTTOOAT.        |                          |
| ورمسا              | 1                       | 7 8                        |                   |                   |                          |

مجموع عدد المسلمينفي آسيا ١٩٥ر١٩٣ر٢١٤

<sup>(</sup>۱) احصاء سنة ۱۹۷۰ .

#### أوروب

| نطـــار                 | عدد المسلمين                                                           | النسبة الى اله |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| لسيا                    | 1717                                                                   |                |
| وعسلافيا                | Y1                                                                     |                |
| U <sup>4</sup>          | 17                                                                     |                |
| اسة                     | ¥\$                                                                    |                |
|                         |                                                                        |                |
| _                       | ع المسلمين في اوروبا بمسا في ذلك م<br>متفرقة غير المذكورة اعسلاه ٢٠٠٠٣ |                |
| _                       |                                                                        |                |
| _                       | متفرقة غير المذكورة اعــــلاه ٥٠٠٠٣                                    |                |
| اخرى مَت                | متفرقة غير المذكورة اعــــلاه ٢٠٠٠٠٣٣                                  |                |
| ا فری مت<br>کا الشمالیة | متفرقة غير المذكورة اعسلاه ٢٠٠٠٠<br>أمريكا واستراليا                   |                |

#### مجموع المسلمين في أمريكا واستراليا ١٠٠٠ر٨٨٨

#### مجموع المسلمين الاجمالي في العالم كله ١٩٢٣ر٣٣٦٠٠٠٠

#### ملاحظـــة:

حيث يوجد رقمان أمام البلد الواحد ، اقتشى ذكرهما تضارب المصادر ، أخذنا عند الجمع بالرقم الاكبر .

• نقلا عن خريطة العالم الاسلامي التي اصدرتها مجلة العربي سنة ١٩٦٨ .

## في ذكرى الأبسرا , والمعساج



د ، زکی غیست

#### ((1))

في يوم الجمعة ٢٧ من شهر رجب سنة ٥٨٣ ه ( ٢ من شهر اكتوبر - تشرين أول سنة ١١٨٧ م ) استعاد المسلمون بقيادة السلطان صلاح الدين ٤ « بيت المقدس » من الصليبين ٤ وتسلموا الدينة ٤ « وليلته كانت ليلة المعراج ٤ ويمسر الله عوده الى المسلمين في زمن الاسراء بنبيهم صلى الله عليه وسلم . . . » (١)

<sup>(</sup>١) النوادر السقطانية ، والمحاسن اليوسقية لبهاء الدين .. المعسروف بابن شداد ص ١٤٨ / ١٢٩ .

ما اشبه الليلة بالبارحة ، غإننا اليوم في حاجة الى بطل كصلاح الدين ليقضى على الشرفهة الباغية اسرائيل ربيبة الاستعمار ، وينتزع « ببت المقدس » من الديهم ، ويبلهره من ارجاسهم وادرانهم ، وما هذا غيما نمتقد بعزيز إذا خلصت النيات ، وصدقت العزائم ، وتضافرت الجهود . فهل يتحقق الأبل وتحدث المجزة ؟ .

#### (( T))

إن قصة استعادة « بيت المقدس » سنة ٥٨٣ ه بعد أن ظل يرزح تحت نير الصليبين احدى وقسعين سنة ( ٤٩١هـ٥٨٣ هـ) تستحق الذكر اليوم ، فنى ذكرها عبرة ، وشحد للهمم ، واستثارة لنخوة اهل النجسدة والبطولة من ابناء العروبة ، مسلمين ومسيحيين ، فما قصة استعادة صلاح الدين « لبيت المقدس » من الصليبين ؟ .

#### (( £ ))

كان انتصار صلاح الدين في « موقعة حطين » الضربة القاضية على الصليبيين › غبعد أن استقر الأمر للسلطان صلاح الدين › و استولي على معظم مسدن السواحل ، وامتلك الإماكن المحيطة « بالقدس » ، شمر عن ساق الجد و الاجتهاد في قصد القدس المبارك (٢) ، غسار اليه بعد أن اجتبع اليه الجند الذين كانوا متفرقين في الساحل ، منتهزا الفرصة في فنتع باب الخير الذي حث على انتهازه بتوله عليه الصلاة والسلام ، من فنتح لسه باب الخير فلينتهزه ، فإنه لا يعلم متى يفلق دونه » (٢) .

#### ((0))

كان « بالقدس » وقتئذ من الصليبين ستون الما متسائل ، ما عدا النساء والأطفال والسكان الأصليين (٤) وكانوا بدون ملك ـــ لأنه أسبر مى موقعة حطين ـــ فاقاموا « باليان بن ببرزان » صاحب الرملة ـــ وكانت مرتبته عندهم تقارب مرتبة اللك ـ (٥) رئيسا عليهم ، فكان بمثابة الملك . « وكلهم يرى الموت أيسر عليه من أن يملك المسلمون البيت المقدس ، ويرى بذل نفسه ومالسه وأولاده بعضى ما يجب عليه في حفظه » . (١)

<sup>(</sup>٢) الرجع السابق ص ١٢٧ .

 <sup>(</sup>۲) الرجع السابق ص ۱۲۷ ، ۱۲۸ .

 <sup>(</sup>३) المرجع السابق ص ۱۲۸ ، والكامل في القاريخ ، لابن الأثير ج ۱۱ ص ۱۲۹ ، ومختص تاريخ العرب ، والقيدن الاسلامي لسيد أمير على ، تعريب رياض رائت ص ٣٠٨ .

 <sup>(</sup>ه) ابن الاثير ۱۱: ۲٤٧.

<sup>(</sup>٦) الرجع السابق ١١: ٢٤٨ ،

بهذه الروح التي شعارها التضحية بالنفس والمال والولد استعد الصليبيون داخل المدينة للقاء السلطان صلاح الدين وجنده (۱۷) الذي كان قد نزل بقواته على القدس يوم الأحد منتصف شهر رجب سنة ۸۵ ه ، وكان نزلوله بالجانب الغربي ، ( وكان مشحونا بالمقاتلة من الخيئالة والرجئالة ، فدار حول الدينة خمسة يام يلتبس مكانا ضمينا ينزل عنده للقتال ، وكانت الدينة عي غاية الحصانة والامتناع » (۱۸) ، ثم راى ان الجهة الشسمالية اصلح الجهات المقتال ، ( هانتقل البها في عشرين من رجب ونزلها ونصب الماليلة المتجنيقات ، وفي الصباح رمى المدينة وقابلته حاميتها بالمثل غرمته بالمنجنيقات ، وتقاتل الغريقان أشد قتال ، وكان كل واحد من الفرستين يرى ذلك دينا وحقا واجبا » . (۱)

#### **((1))**

حمل المسلمون على أعدائهم غازاحوهم عن أماكنهم حتى أدخلوهم المدينة ، واجتازوا الفئدق الى السور ، وأخذوا ينتبونه في حماية الرماة والمتبنيات حتى تهكنوا من نتبه ، « وضيق المسلمون على البلد الخناق بالزحف و المتال وكثرة الدماء » (١٠) وادرك الصليبيون أن أمرهم الى بوار ، وظهرت لهم إمارات نصرة الحقى على الباطل ، وظهور المسلمين عليهم ، فوهبت تواهم ، وخيد حماسهم ، ومالوا الى الصلح وطلب الأمان ، غارسلوا وقدا تنابل السلطان صلاح الدين يطلب الصلح والأمان وتسليم بيت المقدس ، غلى السلطان إلا القصاص ، وقال للوفد : « لا أنعل بكم إلا كما غملتم بأهله عليه المتبلو وسنة اثنتين وتسعين وأربعمائة من القتل والسبى ، وجزاء السيئة بهظها ». (١١)

#### ((V))

ماد الوغد وقد ينس من استجابة السلطان غطلب رئيسهم « باليان بن بيرزان » الامان لنفسه ومقابلة السلطان غاجيب الى ذلسك ، وحضر وخاطب السلطان في امر المسلح ، « واستعطفه غلم يعطف عليسه ، واسترحه غلم يرحمه » (۱۲) لأن مذبحة المسجد الاقصى التي ذهب غيهسا

 <sup>(</sup>٧) لم تعطنا المصادر التي بين إيدينا عدد القوات الاصلامية المقاتلة بأكثر من عبارة (( جند
كثيف ) في الوقت الذي حددت فيه أعداد القوات المقاتلة من الصليبيين ، وهذا مسن
غير شك تقصير كبير ,

 <sup>(</sup>٨) ابن شداد ص ۱۲۸ سابن الاثير ۱۱ - ۲٤٨ .

<sup>(</sup>٩) الرجع السابق ١١ ، ٢٤٨ .

<sup>(</sup>۱۰) ابن شداد ص ۱۲۸ ،

<sup>(</sup>١١) أبن الاثير ١١ : ١٤٨ .

۱۲) الرجع السابق ۱۱ - ۲۱۸ .

نحو السبعين الفا من المسلمين لا تزال ذكراها الاليمة عالقة بالنفوس » (١٦) فلما يئس الرّجّل من استجابة السلطان لضراعته هدد بتخريب الدينة ، وتقويض أركانها وتدمير كل ما فيها من متدسات ، والقضاء على كل الأحياء من انسان وحيوان ، فقال له « أيها السلطان ، اعلم أننا في هذه الدينة في خلق كثير لا يعلمهم إلا الله تعالى ، وإنها يفترون عن القتال رجاء الامان ، ظلقا منهم أنك تجيبهم إليه كما أجبت غيرهم ، وهم يكرهون الموت ويرغبون في الحياة ، فإذا راينسا الموت لا بد منسه فوالله لنقتلن أبناعنا ونصرق أموالنا وأمتعتنا ، ولا نترككم تغنمون منها دينارا واحدا ولا درهها ، ولا تأسرون رجلا ولا امراة ، وإذا فرغنا مسن ذلك أخرينا الصخرة والمسجد الاتصى (١٤) ، وغيرهها من المواضع ، ثم نقتل من عندنا من أسارى المسلمين ، وهم خمسة آلاف أسير ، ولا نترك لنا دابنة ولا حيوانا إلا تقلناه ، ثم خرجنا إليكم كلنا قاتلناكم قتال من يريد أن يجمى هه وغلسه ، وحينئذ لا يقتل رخل منا حتى يقتل أيثاله ، ودبوت اعزاء ، او نظه كراها » (ه) (ه)

#### ((A))

كان على السلطان أن ينظر بعين الاعتبار الى هذه الكارثة التى تنتظر القدس إذا أصر على موقفه عكم وغلبت عليه النوازع الانسانية السامية ، بجانب حرصه على بقاء الأماكن المتحسة التى يكن لها ـــ شانه شأن المسلمين جبيعا ـــ كل تقدير وإجلال ، ويحترمها المسلمون كافـــ كاحترام النصارى لها ، وكان المسلطان يعتقد أن حظامتها الدينية بجب أن

<sup>(</sup>۱۳) امتلك الصيبون «بيت القدس» عنوة في الثلث والعشرين من شهر شمبان سنة ۲۹) بعد حصار نيف على الاربعين يوما ووضعوا السيف في المسلمين اسبوعا ، والتجا الثامي الى المسجد الاقصى ، فقتلوا فيه ما يزيد على سبمين الفا ، ووصلت الدماء في رواق المسجد الى الركب .

<sup>(</sup>۱) المسجد الاتصى ، هو بيت القدس ، وهو أهد المساجد الثلاثة التى تشد لها الرحال « المسجد العرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد البيت المقدس » وبه المسخرة وقبتها ، والمسجد القوتمي على قرنة البلد المرقي نمو القبلة ، أما نفس الدينة في على غضاء في مسجد القوت الجيال ، وتسبى : القدس الشريف ، وايلياء وأورشليم ، وقد فتحها أبو عبيدة بن الجراح زمن الخليفة عمر من الجيالية وانقذ مسلمهم وكتب لهم به كتابا ، وكان ذلك سنة ١٧ هر وصارت منذ ذلك الرقت بيد المسلمين ، ثم استولى عليها المسئيين سنة ١٩٦ ه ، واستردها مسلاح الدين منهم سنة ٨٥ ه ، ثم كانت عرب ه يونيو سنة ١٩٦٧ ه ، واستردها مسلاح الدين منهم سنة ٨٥ ه ، ثم كانت عرب ه يونيو سنة ١٩٦٧ ه ، واستردها مسلح وانصار الحرية ، في آرجاء المعمورة ، ويعاولون توحيد جبهتهم لانتزاعها من يد مقتصيها الصهايات اعداء الإنسانية ، في مدي أرباء المعمورة ، ويعاولون توحيد جبهتهم لانتزاعها من يد مقتصيها الصهايات اعداء الإنسانية ، فعمى أربا التصرية اليو يونيا بائن الله .

<sup>(</sup>a) أبن الإثير 11 ، A3Y ، 759 .

تصان ولا تميث بها ايدى المابئين ، لهدذا عدل عن رغبته مى الثار و والمنتقر الامر و الانتقام ، و اجاب القوم الى الصلح بعد مشاورة اصحابه ، « و استقر الامر بين الفريقين على أن يفدى الرجبل نفسه بعشرة دنانير غنيا أو فقيرا ، والمراة بخيسة دنانير ، و الطفل من الدذكور و الأناث بدينارين ، و امهلهم الربعين يوما للوغاء ، وبعدها يصبح الماجزون أرقاء » (١١) وتمهد السلطان من جانبه بسلامة كل من يفدى نفسه حتى يصل الى مامنه ، في صور أو طراطس ، (١٧)

#### ((4))

نسائم المسلمون القدس في يوم الجمعة ٢٧ من شهر رجب سنة ٥٨٣ه « وليلته كانت لهلة المعراج المنصوص عليها في القرآن المجيد — غانظر الى هذا الانتاق المجيب — كيف يسرُّ الله عوده الى ايدى المسلمين في مثل زمن الاسراء بنيهم — صلى الله عليه وسلم وهذه علامة قبول هذه الطاعة من الله تعالى » (١٨) وقد كان فتحا عظيما فرح به المسلمون وبادروا برفسع الأعلام على الأسوار والشرفات بين مظاهر الفرح والسرور والابتهاج » ( وارتفعت الاصوات بالضجيج والدعاء والتهليل والتكبير » (١٩) شكراً لله وتقدير المجهود السلطان ،

#### (( ). ))

#### ((11))

وهكذا استطاع السلطان صلاح الدين بصدق ايمانه ، وتوة يتينه ، وما يكنه تلبه الكبير للبيت المقدس وغيره من الآثار المقدسة اسلامية وغير

 <sup>(</sup>١٦) أبن الاثير ١١ ، ٢٤٩ وأبن شداد ص ١٣٩ وينكر أنه قرر على الطفل من الجنسين دينار
 وأهد .

<sup>(</sup>۱۷) ابن شداد ص ۱۳۰ وسید امیر علی ص ۳۰۳ ، ۳۰۷ .

<sup>(</sup>۱۸) ابن شداد ص ۱۲۸ سا ۱۲۹ ،

 <sup>(</sup>۱۹) الرجع السابق من ۱۲۹.
 (۲۰) سيد أمير على ص ۲۰۸.

<sup>(</sup>۲۱) ابن شداد ص ۱۲۹ ،

اسلامية من احترام وتقديس ، أن يفوز بشرف استعادة « بيت المقدس » من أيدى الصليبين بعد أحدى وتسعين سنة من أبدى المسليبين بعد أحدى وتسعين سنة من أمتلاكهم له سنة ٩٤٩ هـ » وتلك مركرمة «لم يفطها بعد عمر بن الخطاب رضى الله عنه غير صلاح الدين ورحمه الله و وعاد الاسلام بالقدس غضاً طرياً . ، » (٢٢) وسقطت عاصمة مملكة الصليبيين المالتينية » وتقوضت دعائم ملكهم بالشرق » وتبكن صلاح الدين من الاستيلاء على معظم المدن الفرنجية في الشمام وغلسطين ، وكانبا روح الجهاد التي يظهر أن الصليبين نقتوها قد سرت في بطل الاسلام العظيم فنفعته يواصل انتصاراته في الشمال حتى اللائقية ، وفي الجنوب حتى الكرك والشوبك ، ويستولى على كل المدن التي كانت تحرّ المجنوب حتى الكرك والشوبك سنة ١١٨٩ (٣) ،

#### ((11))

وقد حاولت جيوش الغرنج بكل ما أوتيت من قوة أن تنتزع « بيت المقدس » من بد السلطان صلاح الدين ، غير أنهسا لم تستطع ألى ذلك سبيلا ، وكانت سيوفهم تتكسر الواحد إثر الآخر على صخرة « وهدة سبيلا ، وكانت سيوفهم تتكسر الواحد إثر الآخر على صخرة « وهدة العرب » التي أرسى قاعدتها صلاح الدين (٢٠) غما أحو جنا اليوم الى وحدة الصف ، وخوض معركة تحرير القدس جبهة واحدة ، غلطنا « بقومية المعركة » نستطيع إنقاذ « بيت المقدس » من يد عصابة صهيون ، حتى تعود المه تدسيته ، وتصان حرمته من العبث والمجون ، ويحفظ من التخريب والتدمير بالاحراق تارة ، والهسدم تارة الحرى .

#### ((14))

وبعد: فذلك يوم من ايام الاسلام تم فيه النصر على يد بطل الاسلام المظيم السلطان صلاح الدين الابويى ، ذكرناه ليكون نداء من التلب لابناء المعربية تلطبة ليهبوا في عزم وقوة وإيمان لانتاذ « بيت المتدس » من يد شرقية الصهاينة شيدًا لا البشرية ، فذلك واجب دينى وإنسانى ، وبالتالى ليكون مساهبة إيجابية من مجلة « الوعى الاسلامي » في دعوة العرب ، وسائر المسلمي » في دعوة العرب ، واسائر المسلمي الواجب المتدس في السكرى القادمة أن اشاء الله تعالى ، وذلسك الواجب المتدس بهي السكرى القادمة ان شاء الله تعالى ، وذلسك ان تكون بشيرا بعودة « بيت المتدس » في الذكرى القادمة إن شاء الله تعالى ، وذلك هو الجهاد الذي يثيب عليه المولى بالمنزلة العظيمة عنده ، وبالفوز والرحمة والرضوان والجئة ، « الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بيشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم متم ، خالدين فيها بيدر برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم متم ، خالدين فيها بارا لله منده أجر عظيم » (٢٠) .

٢٢) أبن الاثير ١١ ، ٥٠ ، ١٥٦ .

<sup>(</sup>۲۲) تاريخ العرب الهيليب حتى تحريب المرحوم محمد مبروك نافع ــ المجلد ٣ ص ٨٣٩ › الطبعة الثانية ١٩٤٩ .

<sup>(</sup>٢٤) صلاح الدين الأيوبي للدكتور جمال الدين الرمادي ص ٧٩ « كتاب الشعب ٢٥ ».

<sup>(</sup>٥٢٥) سورة التوبة آيات ٢٠ - ٢٢ .



ليس عى تاريخ البشرية حادث يستحق الاكبار والاعجاب ، والتقديس والتقدير كحادثة الأسراء والمعراج رمز الحفاوة والتكريم لرسول الاسلام محبد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله .

وقعت هذه الرحلة الالهية في شهر رجب الاصم الحرام بعد البعشة النبوية وقبل الهجرة الى الدينة بعام واحد في ليلة واحدة > هي ليلة السابع والمشرين من رجب بالجسد والروح الشريفين معا دون انفصال > وفي حال البقظة بالاسراء من المسجد الحسرام الى المسجد الاقصى في بيت المتدس > ثم بالعروح من فوق الصخرة الشرغة الى السبوات السبع العلى سماء بعد سماء > وطبقا عن طبق > المي مسرة المنتهى عندها جنة الماوى > حيث سمع صرير الاقلام > وكلمة الله عنى مكان وكيفيت قاصر العقل البليرى عن تحديدهما للبعد من الوقوع في التجسيم والتشسبيه للخالق > وتنزيها له عن مشابهته للحوادث المخلوقة > واعتقادا بنفي الجهة المحددة الله عمال ،

وستظل هذه الحادثة الفذة حتى في عصرنا الحاضر ــ عصر ارتياد الفضاء واطلاق الاتهار الصناعية والمحطات الفضائية - مبعث ايهان بالفيب ، وجثلا اعلى للتحدى الالهى للانسان أمام قدرة الله الخارقـــة الخلاقة التى تذعن لها الموجودات بأسرع مما نحس ونتصور ، سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، اذا أراد شيئا غانها يقول له كن فيكون ،

الديات التي الصناعية - كما هو معروف - تعتمد على صنع الانسان من الماديات التي تقتح منع الانسان من المديات التي قتح معده ، لما واقعة المعربة عنه عنه عقله وسخرها في اعبال جنارة باللائكة ، او بنير هم مما أخبر عنهم الله تعالى بقوله (( ويخلق ما لا تعلمون )) ومنها دابة البراق ناتلة رسول الاسراء .

ثم أن المعراج بما أشتمل عليه من توفير ظروف الحياة الطبيعيــة

للدكنور وهب الزيلي

للرسول محمد عليه السلام يعتبر اوقع مما حدث لمسيدنا عيسى عليسه السلام من رفعه الى السماء ، وما سيحدث من نزوله في آخر الزمان وذلك لما في المعراج من سرعة الإنجاز ووجازة المدة ، وفي حال الحياة والوعي المتام الذي استؤنف من بعده فورا نشاط الداعية الأكبر ، مع ما في رفع السيد المسيح من اختلاف بين المسرين : اكان عندئذ حيا ، أم بعد الوفاة .

وسواء آمن علماء المادة والطبيعة والناس في كل زمان بالاسراء والمعراج ام لم يؤونوا ، غان مصادرنا الموثوقة تجعلنا نؤمن بالاسراء يتينا وبالمعراج في اغلب النان الراجع الوقوع بصحبة جبريسل الامين الجليل الرائد ، واني بالتفصيل لا اتعرض في متالى هذا لاتبات الحادث واتامة البراهين النظلية والمعتلية على وقوعه ، اكتفاء بما سيتعرض له غيرى من الماضل الكتاب في هذا العدد المخاص من المجلة الفراء ، ،

والتزم القول بأن هذا الحادث هو معجزة النبوة ومؤيداتها الغيبية الالهية التى تفوق تصور العقل البشرى الحدود والمنطق الطبيعي البحت والقاتون المادى المحسوس ، وذلك بما يوغره الاله التدير لبعض أصفيائه من عجائب المعجزات وخوارق العادات : « قمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام » .

نفى الاسراء نزل توله تعالى : « سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله انويه من آياتنا انه هو السميم البصير » •

وغى المراج توله سبحانه : «والنجم اذا هوى • ما ضل صاحبكم وما غوى • وما ينطق عن الهوى • أن هو الا وهى يوحى • علمه شديد القوى • ومرة فلسنوى • وهو بالافق الاعلى • ثم دنا فنتلى • فكان قاب قوسين أو ادنى • فاوحى الله عبده ما اوحى • ما كنب الفؤاد ما راى • افتبارونه على ما يرى • وقد رآه نزلة اخرى • عند سدرة المنتهى • عندها جنالوي • الديشين السدرة ما يفشى • ما زاغ البصر وما طفى • لقد راى من آيات ربه الكبرى )) •

والتفاسير غنية ببيان المراد من هذه الآيات .

وفي السنة النبوية احاديث مستفيضة كثيرة في هذا الموضوع كادت تبلغ درجة المواتر وتضافرت كتب السيرة والمتاريخ الثقات على تفصيل وبيان هذا الحادث الجليل .

ُ " والذي يهمنا الآن ما تثيره ذكرى الاسراء والمعراج من معان عميقة ذات دلالة وعبر وعظات بينات : ا سلقد كانت متابلة النبى محمد للأنبياء سوهم أحيساء عند ربهم يرزقون على نحو لا نعلم طبيعة تلك الحياة سوامامته بهم جميعا عليهم السلام في المسجد الاتمى ، كانت تتويجا لرسالات الأنبياء والرسسل بالاكمال وانهام البناء والسمو وتحقيق الغبطسة واغراغ السسعادة على تلويهم .

كيا انها كانت اظهارا لفضل الاسلام ، وأنه مجمع المحاسن الدينية الالهية كلها ، وملتقى القير الذينية الالهية كلها ، وملتقى القيم الثابتة المستقرة والفضائل جميعها ، حتى أنه بوي، بعدئذ أن يكون هو وحده الدين المقبول عند الله تعالى الى يوم القيام....ة (( أن الدين عند الله الاسلام )) •

واثبت الواتمة أيضا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قائد الرسل الكرام حقا ، وخاتم الانبياء ، وخيرة الإصنياء (( قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم أن اتبع ألا ما يوهى إلى )) .

الهلا يجدر بنا اذن أن نجعل هذه الذكرى عيدا للمسلمين ؟! تـــال البوصيرى بمناسبة الاسراء:

كيف ترتى رتيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء لم يساووك في علاك، وقد ها ل سنا منك دونهم وسناء

٢ ــ كانت حادثة الاسراء والمعراج اعدادا تويا للقائد الخالد الذي يقود الأمة بطاقة جبارة من الصبر والتصميم والكفاح ، كما كانت ترفيها روحانيا عميقا ، وتكريما للنبي ، وتثبيتا وطمأنة له بأن الله ناصره ومؤيده وعاصمه من الناس .

بل فيها تعويض عن الآلام والشدائد التي عاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ايذاء تومه في مكة ، واضطهاد ونبذ تبيلة ثقيف اثناء هجرته الى الطائف ، حتى انه وقف شماكيا متضرعا الى الله من جور الأعداء ، غير عابىء بالصعاب اذا كان الله وهده راضيا عنه .

وغى ذلك ما نميه من ممان رائعة تجلت آثارها غى الاسراء والمعراج حيث أشرقت الروح وسمت النفس ، وترفعت عن مختلف الأهواء ، وأوضار المادة ومآسى الدنيا المفانية .

٣ — أن الهدف من جعل المسجد الاتصى مقرا للاسراء والمعراج هو تقديس هذا المكان وما جاوره ، لأن الله تعالى بارك حوله حسيا بما يكتنفه من الماء والخضرة والاشجار الباسقة والزرع اليانع والضرع الفزير ، ومعنويا بنزول الانبياء فيه وزيارتهم له مرارا ، فهو ملتتى الانبياء عليهم السلام ومهبد الوحى العمهاوى .

وكان في الاسلام أيضا أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ، ومن هنا تتجلى وحدة الأهداف الكبرى لديانات السماء ، والحرص على التقائما عند مبدأ التوحيد الخالص لله عز وجل ، وتثبيت معانى الوحدة والاخاء بين جميع الانبياء : ((لا نقرق بين احد من رسله)) ثم الاخاء والاتحاد الذي يربط المسلمين بجميع أجزاء الوطن الاسلامي ، دون تفرقة بين مكة والمدينة والقدس مسرى النبي العظيم ومعراجه .

كما أن ذلك ايذان بوسطية الاسلام بين الديانات ، حيث لا غلو نمى النزعة المادية أو الممنوية ، وانما هناك توسط بين مادية اليهود الطاغية ، وروحانية النصارى ، وأن أمة الاسلام وسط ، عدول شهود على الامسم السابقة ، ونبى الاسلام أوتى قوة موسى ، وزهد عيسى ، وجدل أبراهيم ، وصبر أيوب ، وما أمتاز به كل نبى من الخصائص البارزة .

نبتحديث الرسول عليه السلام الناس عبا راى فى القدس وغيرها ازداد عتو الكافرين وانكار الجاحدين الذين تسيطر عليهم المقلية المادية المافة ، فقالوا : « هذا والله الأمر البين ، والله ان المير لنطرد ــ تتابسع سيرها ــ شمهرا من مكة الى الشام مدبرة ، وشهرا مقبلة ، ايذهب محمد ذلك فى ليلة واحدة ويرجع الى مكة ؟ » وارتد كثير ممن اسلم .

وكان لوقف أبى بكر رضى الله عنه بتصديقه الرسول على الغور أثر كبير في نفوس الاصحاب والإعداء ، حتى أنه استحق من ذلك الوقت لقب « الصديق » .

ولا يخفى ان معرفة الخلص من الأعوان اسساس كبير فى نجساح الدعوات الامىلاهية التى تتطلب جهادا وتضحية وصبرا وثباتا على المدى الطويل .

تال ابن التيم غى زاد المعاد : « غلها اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غى قومه أخبرهم بها أراه الله عز وجل من آياته الكبرى ، غاشتد تكنيهم له ، وأذاهم واستضرارهم عليه ، وسائوه أن يصف لهم بيت المقدس غجلاه ألله له حتى عاينه غطفق يخبرهم عن آياته ، ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا ، واخبرهم عن عيوهم غى مسراه ورجوعه وأخبرهم عن وقت قدومها ، وأخبرهم عن البعير الذى يقدمها ، وكان الامر كبا قال ، غلم يزدهم قدومها / وأخبرهم عن البعير الذى يقدمها ، وكان الامر كبا قال ، غلم يزدهم قذك الا نغورا ، وأبى الظالمون الا كفورا » .

٥ ــ لقد كان هذا الحادث اظهارا مضبونا انتائج الطاعة والمعصية غي ضوء نظام الاسلام > فقد مثلت اللرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه صور مادية رهيبة > وأوضاع مجسدة المغضائل الانسانية > والانصراغات الأخلاقية والاجتماعية - فهن ذلك صورة اعداء المجتمع الانساني وهم مانعو الزكاة > وصورة - مصاصى دماء الشعوب وهم الملة الربا كاليهود في العالم وحالة الطامعين العتاة وهم أكلة أموال اليتامي ظلما > واعوان السسوء وحالة الطامعين العتاة > واعوان السسوء

ووسطاء الفاحشة وسماسرة الأعراض وهن اللاتى يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم .

ومن الصور ايضا صورة اعداء النظام وقاطعي الصلة الوثتي مسع الله تعالى وهم المتناقلون عن اداء الصلوات المغروضة وتاركو الصيام .

ومن أهم هاتيك الصور حالة المجاهدين حيث رأى الرسول في مسراه قوما يزرعون في يوم ويحصدون في يوم ، كلما حصدوا عاد كما كان ، فقال عليه السلام « يا جبريل من هؤلاء ، فقال : هؤلاء المجاهدون في سسبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف » .

مكان هذا التمثيل المادى العنيف المحانى من أجل اصلاح المجتمع ، وصيانة الأخلاق الانسانية ، ومحاربة الأوضاع الفاسدة فيه ، ولفت النظر الى طريق البناء الداخلي للفرد والمحافظة على كيان الجماعة .

٢ — الاسراء والمعراج — وهذا بيت التصيد اليوم — حافز اساسى دائم للمسلمين والعرب يستصرخ الهمم الفاترة والعزائم المراكدة لتسترجع الفردوس المنتود ، وتحمى الأراضى المتدسة ، وتطرد الدخيل ، وتدحر الفاصب الطابع ، وتجاهد العدو ، وتصد المعتدين اليهود واعسوانهم المستعربين .

لذا يبدو أنه قد تحول ميد الاسراء والمعراج الى ماتم كبير لا مسن أربع سنوات محسب عام ١٩٦٧ > وإنها لأكثر من مشرين سنة في عام ١٩٤٨ حيث احتل الصهاينة فلسطين ، وكنا مع الاسف ننتظر المزيد ، والآن هل حرمة الاقصى باقية أو هل شرف الصخرة قسائم ؟ ! بل هل هنساك عزة لعربي ؟ !

حتا أن الصهايفة اليهود ليسوا جديرين بحماية المتدسات في بيت المتدسات في بيت المتدس لعدائهم الدفين ، وحقدهم البغيض على الناس جبيعا ، ولعنصريتهم الواضحة في المضي والحاضر ، فهم أعداء الحضارة والانسانية ، وموقدو الحروب ، ومفسدو الأمم ، ومحسركو الفتن والدمسائس والقلاتات . والاصطرابات .

غهم مثلا الآن يجثبون على جوانب الاقصى ، ويربضون على هاباته ، ويمبثون بالشخاص المناف المستكن ويمبثون بمتدساته ، ويضيقون الخناق على الرواد والعباد والناسبكين والزكم السجود ، ويصادرون الحريات ، ويكبتون صوت الحق والضمير ، ويهدمون برج العدل ، وينشرون الحتد الاسود كالأغامى الرقط ، غاين هذه الخصائص من مبادىء صاحب الاسراء والمراج غى التسامح والمجسة والسلام والرحمة العامة بالنساس ، والتي الترمها المسلمون تانونسا ، ووغروها غملا لاتباع الديانات الاخرى طيلة أربعة عشر قرنا ؟!

٧ -- الرسالة الاسلامية ، ووقوع الاسراء لرسولها ، وضمها جناحى التبلتين في مهدها تثبت أنها رسالة حق وعدل ومدنية وسلام وانسانية . أما الصهيونية القابعة في فلسطين فهي على نقيض كل ذلك ، بل تستهدف استعمار الوطن العربي ، والقضاء على رسالتنا الانسانية بما تثيره من

فتن ودسائس ، وتنشره من مناسد وشرور ، وبما ترتكب من حسروب واعتداءات متكررة ، بالإضافة الى تنكرها للقيم الروحية الأصيلة ، والتراث الحضارى الانساني والحقوق المشروعة لعرب فلسطين .

وأن محاولة يهود الآن تهويد الخليل والقدس بكاملها شكلا وموضوعا واحراقهم المسجد الاقصى ، وقيامهم بالحغريات غي أرض الحرم الشريف والمتدسات الاسلامية لهي أكبر برهان على عنصرية المهود وعدائهم المرسم والمتدسات الاسلامية لهي أكبر برهان على عنصرية المهود وعدائهم المرسم سويون حاليا عالديات السماوية ، فقصد جاء غي بروتوكولات حكساء صهيون حسارة عشر منها قولهم : « حينما نمكن لأنفسنا غنكون سسادة الأرض لن نبيح قيلم أي دين غير ديننا ، وبيب علينا أن نحطم كل عقاد الإيمان ، وأذ تكون المنتيجة المؤقتة لهذا أشهار ملحديسن ، وسيفضح غلاسفتنا كل مساوى الديانات الأممية الأغير ألمودية » ) ولكن أن يحكم أحد ابدا على ديانتا من وجهة نظرها المقتة » وفي المبروتوكول السابع عشر يقولون : « وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين من الأمميين « غير اليهود » في أمين الناس ، وبذلك نجمنا غي الأغير ار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون مقية كلودا في طريقنا » .

غاليهود اذن يسعون بكل ما في وسعهم لهدم الأديان وتحقير علماء الدين والعبث بالثقافات ، ونشر الالحاد ، ونسسف الايمان عن طريق المذاهب الاجتماعية والسياسية والفكرية والبيولوجية مثل مذهب دوركايم والشيوعية والوجودية ومذهب التطور والسريالية .

وهى مقابل ذلك ينبغى العلم بأن الصمهيونية حركة سياسية تتسستر بشعار الدين لتستخدم اليهود فى العالم لمطامعها الاقتصادية وتهسدف اسرائيل من التدريس الديني فى الجيش اليهودى الى تطبيق شعار « التوراة والسيف نزلا معا من السماء » .

كذلك مهمة الصهيونية المساد الأخلاق ، والاستخفاف بالقيم الاخلاقية وهدم القواعد التي يقوم طليها مجتمع الانسان في جميع الازمان ، يقسول حكماء مهيون في البروتوكول الثانى: الآوالات فير الإخلاقي لاتجاهسات هذه المعلوم في الفكر الأممى « غير اليهودي » سيكون واضحا لنا علي التأكيد » وفي البروتوكول الخامس: " لقد بذرنا الخلاف بين كل واحد وغيره في جميع أغراض الأمميين الشخصية والقومية بنشر العصبيات الدينيسة والقبلية خلال عشرين قرنا » وفي البروتوكول الأول: « ان السياسة لا تتنقى مع الأخلاق في شيء » وفي البروتوكول الأول: « ان السياسة لا اللثاش، من الأمميين وجعلناه فاسد امتفنا بما علمناه من مبادئء ونظريات معرف لديا زيفها التام ، ولكننا نحن الملقون لها » .

ويعتهد اليهود من أجل تحقيق أغراضهم الخبيثة المسالغة المستذكر وغيرها على الرأسهال الضخم والبنوك الكبرى ، والاحتكارات الصناعيــة والتجارية ، على البروتوكول الخامس: « يجب الحصول على احتكار مطلق للصناعة والتحارة ليكون لرأس المال مجال حر » وغى البروتوكول السادس « سنبدا سريما بتنظيم احتكارات عظيمة 
- هى صهاريج للثروة الضخمة - لتسسستغرق خلالها دائما الشسروات 
الواسمة للأمميين « غير اليهود . . . » وغى البروتوكول الثامن : « اننسا 
سنحيط حكومتنا بجيش كامل من الاقتصاديين . . . » .

والهدف الكبير للصهيونية هو تيادة العالم بالقوة والمال والخداع ؛ ففى المروتوكول الخامس : « نحن اقوياء جدا ، فعلى العالم أن يعتهد علينا المينب الينا ، وأن الحكومات لا تستطيع أبدا أن تبرم معاهدة ولو صغيرة دون أن نتدخل فيها سرا » .

ولا ننسى واقع قيام اسرائيل بالاعتماد على الدكتاتورية والارهاب والبطش والوحشية والتنكيل بما تامت به من مذابح كثيرة في فلسطين وبما تقترفه الآن من جرائم وحشية في حق السكان العرب لاجبارهم على النزوح ؟ جاء في البروتوكول الأول: يجب أن يكون شعارنا: « كل وسائل المنف والخديعة » وفي البروتوكول التاسع « اننا مصدر ارهاب بعيسد المدى » .

واعتمادهم على المتوة امر واضح من حروبهم الثلاث الأخيرة: عسنم 198٨ م ' ١٩٥٦ > ١٩٦٢ م المتنا يكمن غي المتوة كول الأول « ان حقنا يكمن غي المتوة وكملة الحق فكرة مجردة الثامة على غير اساس » وغي البروتوكول السابع « ان ضخامة الجيش وزيادة القوة الموليسية ضروريتان لاتمسسام الخطط السابقة المذكر » المتاسفة المذكر » المتحاسفة المتواتفة المتواتفة المتحربة على المتحاسفة المتحربة المتحاسفة المتحربة المتحاسفة المتحربة على المتحاسفة المتحربة المتحاسفة المتحا

ومذهب اسرائيل المسكرى الآن هو : أن اسرائيل ان تحارب الا هرة واحدة ، وأن الميزين ان تحارب الا هرة واحدة ، وأن الميزينية عنى اسرائيل تعنى الزوال ، ويعتقد الاسرائيليون أن الممل المسكرى هو الحل الأبثل أمام يفهود العالم للتخاص من الازمسسة الاقتصادية ، وإلباس هذا العمل ثوب القداسة ، لأنبه غي عرفهم يحتق الأهداف المقومية والروحية لليهود .

ولقد تركت الممهونية والمقلية الاسرائيلية غي المجتمع الاسرائيلسي نزعة دائمة ومهنقة من المحقد الجماعي في جبيع مراغق حياة المجتمسع . وغالب احصاءاتهم تؤيد الانفناء الكامل للعرب المقيمين في اسرائيل في حالة صراع مسلح مع الدول العربية . وكل شيء في اسرائيل مسخر لفرض الدوب ، وموجه لخلق أمة محارية .

وقسوة حروب اسرائيل وعنفها له رصيد كبير في كتابهم العهسدد القديم ، ففي الاصحاح الثالث عشر من تثنية الاشتراع: « فضربا تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف وتحرمها بكل ما فيها مع بهائمها بحد السيف ، تجمع كل أمتعتها الى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب الهك ، فتكون تلا الى الأبد لا تبنى بعد : ١٥ ، ١٦ » .

نأين هذا من وصايا قادة الاسلام أتباع رسول الاسراء والمعراج ، جاء في وصية أبي بكر لقائده يزيد : الا واني موصيك بعشر : لا تقتلن أمراة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ، ولا تقطعن شيجرا مثيرا ولا تخربن عامرا ، ولا تعقرن شاة ولا بعير الا لماكلة ، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه ، ولا تغلل ولا تجبن » .

وخلاصة القول: ان النالوث الخبيث « الاستعمار والصهيونيسة واسرائيل » يمثل خطرا كبيرا على العرب في كل المجالات السياسيية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والوطنية ، وتمثل الصهيونية بالذات خطرا على الاتسانية كلها في العتيدة والأخلاق والدين .

واليهود في كل وقت هدامون مخربون عنصريون مغالون يرون أنهسم وحدهم أحق الناس بسيادة العالم أجمع والاستيلاء والسيطرة عليه بالقوة والمال ، وهم الآن في اسرائيل بمارسون أحط صور وأشكال العنصريسسة المغيضة ضد السكان العرب ،

ناذا كانت هذه مبادئهم ، وتلك هي مبادىء صاحب الاسراء والمعراج ، نمن هو الاحق بفلسطين ان كان للحق صوت يسمع وأهل يذودون عنه ؟!

واذا كان الواقع الأليم في فلسطين يقطع الأكباد والانفاس ؟ فاننا نامل من قادتنا أن يعملوا ويخططوا ويعدوا أننسهم وجيشهم لمعركة فاصلة يتهيأ اليهود لها دائها وابدا ؟ لا أن يقفلوا أو يتفاغلوا ؟ ولا أن ينخده والله يتحدم أو يخدموا ؛ فقد أيقن كل الناس أن لا سبيل لاسترداد حقوقنا المفتصبة وأرضنا المقدسة الا بحرب شساملة مسدمرة نكون نحن سلا اليهسود مغرسانها وقادتها وسادة موقفها ؛ فشرف الاسلام أرفع من أن يعدو عليسه حندة القردة والخنازير ؛ وادخال الاسلام وجنده أو وحدة المرب سبيل نصر محقق باذن الله ؛

قال المعلقون العسكريون على هزيمة ١٩٦٧ « ان هزيمة اسرائيسل ممكنة ، فقد ارتكبت خلال عمليسات حرب ١٩٦٧ مجموعة من الأخطساء الاستراتيجية والعمليات التكتيكية كان يمكن أن تجعل من نصرها هزيمة ، وكان في الطرف العربي المقابل تفكير استراتيجي عسسكري موحد ، وقيادة معلياته واحدة ، وقصميم على النصر ، انني أكاد أقول : أن اسرائيل سم غي حرب ١٩٦٧ لم تأخذ النصر كله استراتيجيا وعسكريا وحدها ، وانما نحن الذين أعطيناها بعض أسباب ذلك النصر سوان الدراسة أعتبست احتلال الاراضي العربية وتغيير معالمها بعد عدوان حزيران ١٩٦٧ والنتائج التهي انتهى اليها هذا المعدوان المورا عارضة ليست ذات قنع ومحابير ثابتة ».



#### الخر المشاشيس

من حديث الاسراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى فى مسراه قوما يزرعون فى يوم ، ويحصدون فى يوم ، وكلما حصدوا عساد كما كان ، فقال عليه السلام : يا جبريل من هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء المجاهدون فى سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف ،

#### ابو طلحة الإنصاري

ترا أبو طلحه الانصارى سورة براة حتى بلغ هذه الآية : « انفروا خفافا وتتسالا وجاهسدوا بأمو الكم وانفسكم في سبيل الله » فقال : خفافا فقال بنوه : يرحبك الله ، كما بنوه : يرحبك الله ، كما خفرون مع النبى صلى الله عليه مات ، ومع أبى بكر حتى مات ، فيضو وسلم حتى مات ، فيض المدن في المدر ، فقرا في البحر ، فيضا المعروب ، فقرا في البحر ، فيها لا بمد سبعة أيام ، فدفوه فيها فيها الله عنه ، رضى الله عنه ،

#### ام الساكن

ارسل عبر بن الخطاب الى أم المؤمنين زينب بنت جحش رضى الله عنها حال وكانوا يلقبونها بأم الساكين - نصيبها من العطاء ، غلبا دخل عليها حامل المال ، قالت : ففر الله لمعر ، غيرى من أخواتي اقدر على قسم هذا منى ، فقالوا : هذا كله لك ، قالت سبحان الله ، واطرحوا عليه ثوبا ، ثم قالت حبوه ، واطرحوا عليه ثوبا ، ثم قالت لجاريتها ادخلي يدك ، فاقبض منه تبضة ، من اهله ورحمها ، فقسمته حتى لم بق منه شرع ،

#### حصنها بالعدل

ظلب أحد الولاة من الخليفية عمر بن عبد العزيز مالا يبلى به سورا حول عاصمة ولايته ، فرد عليه عمر : وماذا تنفع الإسوار ؟ حصنها بالمحل وظهرها من الظلم ...

#### العبل لا الأماني

روى ان مجلسا ضم جماعة من المسلمين والنصساري واليهود ﴿
وَعَبُّ كُلُّ جِمَاعَةً مِنْهِمَ انهم اولى الناس بدخول الجنة ،

اليهود قالوا: نحن اتباع موسى الذي اصطفاه اللسه برسالاته ويكلامه -

والنصارى قالوا: نحن اتباع عيسى روح الله وكلمته .

والمسلمون قالوا : نحن اتباع محمد خاتم النبيين وخير امة اخرجت القاس ، فنزل القرآن التريسم يخاطب المسلمين بحكسه الفصل : «ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ، ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثي وهو مؤمن فاولئك يشخلون الجنة ولا يظلمون تقيرا ، «

#### رجل ایجابی

كان لشرى مصانع ومتاجر اصابتها النار ، غانت عليها ، وقدرت الخسائر بالالوف ، وكان هذا الثرى في السنين الأخيرة من عمره ، وليس له قوة الشباب ، وكانت ثروته الضائعة ثروة العمر ، وجاءه رجل يواسيه ويساله عن اسباب الكارثة ، غاجابه : لست اغكر في شيء من ذلك ، وانما يملك على كل فكرى : ماذا انا صانع غدا .

### مَّ الْمُسَادِينِ الْمُسْدِينِ الْمُسْادِينِ الْمُسْدِينِ الْمُسْادِينِ الْمُسْدِينِ الْمُسْادِينِ الْمُسْادِينِ الْمُسْادِينِ الْمُسْادِينِ الْمُسْادِينِ الْمُسْدِينِ الْمُسْادِينِ الْمُسْادِينِ الْمُسْادِينِ الْمُسْادِينِ الْمُسْادِينِ الْمُسْدِينِ الْمُسْادِينِ الْمُسْدِينِ الْمُسْدِينِ

بلد على أرض الهدى وسمائه

الجسد حائطه وراس بنائسه وقصورهم وقف على نزلائسه

بلد بنسوه الأكسرمون تبورهم

#### ما قل ودل ;

- لا تكن ممن يلمن إبليس في العلانية ، ويواليه في السر .
  - لیست الحیاة ان تتنفس ، واکن ان تعمل .
- اذا اصبت لم يذكرك احد ، واذا اخطات ذكرك جميع الناس .
  - من فعل ما شاء لقى ما ساء ،
- العجز عجزان: التقصير في طلب الشيء وقد أمكن ٤ والجسد في طلبه وقد فات ٠



من عوابل ضعف اسرائيل النبييز العنصرى الذى تعانيه داخل بلادها .

هناك تمييز في اسرائيل بين اليهود الشرقيين وبين اليهود العُربيين › وهناك تمييز بين اليهود الشرقين انفسهم › فمنزلة يهود العراق مثلا أرفع من منزلة يهود اليمن ،

وهناك تمييز بين الغنى من اليهود الشرقيين وبين الفتير منهم ، وهناك تمييز بين اليهود الغربيين أيضا ، فيهود أمريكا اللاتينية ليسوا كيهود أوروبا أو الولايات المتحدة الإمريكية .

وعلى العبوم ، غالوزراء وكبار موظفى الدولة وقادة الراي وقادة الفكر ومناصب المعامل الكبرى والمصارف كلها لليهود الغربيين .

 والبهود الغربيين المعامل الضخمة والمصارف الكبيرة والسزارع النضرة والبيارات الواسعة ، أما اليهود الشرقيون علهم المتعب والشقاء والعرق والدموع .

واليهودي الغربي يعاونه اليهود الغربيون غي تسلم المناصب المرموقة؛ وغي امتلاك المزارع والمسانع والبنايات .

واليهودى الشرقى . لا يصادف غير العراقيل والمسكلات من أرباب السلطة الغربيين . والخلاصة أن اليهودى الشرقى يلاقى اضطهادا ملموسا من اليهودى الغربي .

هذا التهبيز بين اليهود الغربيين ، وبين اليهود الشرقيين ، وهــذا الإضطهــاد المكشوف الذي يلاقيه اليهود الشرقيون من اليهود الغــربيين ، قد ادى الى تذهر اليهود الشرقيين والى اصابتهم برد غمل نفسى بعد تجربتهم القاسية التى عاشوها في اسرائيل مــ حلمهم المنشود حــ ومحاولتهم بشتى الطرق الهرب من جنتهم على الارض ، ارض الميعاد الى أي أرض فــى الدنيا .

لقد جندت اجهزة اعلام يهود كل المكاناتها وطاقاتها ، لاغراء يهود المالم على المجرة الى اسرائيل وقد آهن يهود الشرق بدعايات اليهود المستجابوا لوعودها البراقة ، غتركوا بلادهم وهاجروا السي اسرائيل .

وحين استقر بهم المقام ، اكتشفوا انهم كانوا ضحية لوعود كاذبة وادعاءات مختلقة ، ولكن اكتشافهم هذا جاء متاخرا بعد أن أطبق عليهم المسيطرون على أسرائيل أبواب سجنهم الكبير .

لقد ندم هؤلاء على هجرتهم ، ولات ساعة مندم ، والذين استطاعوا الهرب من سجن اسرائيل الكبير ، ذكروا المجائب عن ظلم يهدود لاخوانهم يهود .

حاول بعض اليهود الشرقيين الهرب من اسرائيل منذ كانت الجيوش المربية في فلسطين عام ١٩٤٨ ، وقد اخترق بعضهم الحدود العربية الاسرائيلية ، ولكن ظروف الحرب حينذاك كانت تلقى ظلالا كثيفة من الشك على اسباب هروبهم ، وكان المقل يتطلب فرض السوأ الاحتمالات في مثل تلك الحلات .

وحدثنى احد الضباط الذين كان من واجبهم ملاقاة بعض ضباط المراثيل على خطوط الهدنة بحضور ممثلى هيئة الأمم المتحدة لحل بعض الشكلات نقال : (كان مع الضابط الاسرائيلي جندي ؛ وهين رآني سألني :

الا تعربننی یا سیدی ) فتلت له : لا اتذکرك ، فین انت ؟ فتال : انا ابن الصائغ فلان فی سوق السرای من بغداد ، واهلك یصوغون عند والدی ، وقد حضرت انت كثیرا الی دكان والدی برفقة اخواتك والیك . وتذكرته فعلا ، فسالته : كیف حالك ؟ فقال ، موت یا لیننی أعود الی بغداد بای ثبن .

ان تذمر اليهود الشرقيين عمى اسرائيل لم يعد سرا ، وقد وصلت اخباره الى المؤسسات الدولية مثل مؤسسة حقوق الانسان التابعة لهيئة الامم المتحدة ، مقد استلمت هذه المؤسسة كثيرا من شكاوى المواطنين الاسرائيليين يطالبون لهيها بنجدتهم على النطاق الدولى للتخلص من جحيم المرائيل .

ولم يقتصر التذمر على اليهود الشرقيين ، بل شمل اليهود الغربيين أيضا ، وخاصة الفتراء منهم .

ان مد التمييز العنصرى والتفرقة العنصرية طاغ غى اسرائيل ، واسرائيل تغلى كالمرجل على الرغم من أجهزة اعلامها التى لا تسكت ليلا ولا نهارا .

ان الغنم مى اسرائيل لليهود الغربيين . . .

والغرم في اسرائيل على اليهود الشرقيين .

وليس غى اسرائيل مكان لمبدأ : الفنم بالغرم ، او الغرم بالغنم . ان المبدأ المسائد هناك ، هو مبدأ : المال ، غمن كان له مال وله سند من عصبية عاش بسلام . . والا غله العرق والدموع والصحراء .



# أكذوبذا بجب دودالآمنذ

تتعهد دولة العدوان الصهيونى ايهام الراى العام العالى بانها ترفض الانسحاب من الاراضى العربية التى احتلتها اثر حرب ٥ حزيسران ١٩٦٧ بسبب تصميم العرب على ازالتها من الوجود ضمسن مخطط صهيونسى للاستثنار بمكاسب جديدة تضمن لها المزيد من التوسع بعد أن تكون قسد فمنت كسب عطف المسئولين في الدول الكبرى ، واثارت شفقة الشعوب التى تتفاعل مع محنة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية بعد تعرضهسم للمذابح المائية، والتى يحاول الاعلام الصهيونى الاعتماد عليها في كل خطوة تستغير الكسب الاقتصادى أو السياسي أو العسكري .

مناورات الصهوونية أمى أثارة المناطآت والتناقضات حول الحدود الإمنة أصبحت سياسة واضحة للزعماء الصهاينة التى تعمل على تحريل الإعتاد الإعتال الى أمر واقع لا تستطيع الدول الكبرى بعدد ذلك تغييره ، كما حدث بعد حرب ١٩٤٨ وما تبع ذلك من غزوات صهيونية حققت للدولة العدف الذي تسمى اليه من توسع ، ، واحتال . . .

أن سياسة الزعماء الصهاينة هي عدم الكشف بوضوح عن اطماعهم التوسعية بغية تجنب الاستكار العالى ، وسخط الشعوب التي تتطلع المي السلام ، اذلك فهم يلجاون الى مناورات جديدة فيتقدمون كل فترة باقتراحات بغية اقتاع العالم بان دولتهم تتطلع الى سلام عادل يسسود المنطقة ، وبذلك تضمن عدم لجوء مجلس الأمن أو الدول الاعضاء السي سياسة الضغط في اكراه القوات الصهيونية على الانسحاب ، و وفي الوقت ذاته يقوم المسئولون باصدار التعريحات حول شروط الانسحاب ، و وضورورة ما يسمونه باجراء تعديلات طفيقة على الحدود لضمان امن وسلامة وضرورة ما يسمونه باجراء تعديلات طفيقة على الحدود لضمان امن وسلامة دون الإشارة الى حقوق شعب فاسطين ،

والتعديلات الطفيفة والحدود الآمنة التي تطلبها الدولة الصهيرنيسة هي ضم القدس والرتفعات السورية وشرم الشيخ وبعض اجزاء الضفسة الغربية ، مع الاحتفاظ بقسم كبير من صحراء سيناء .

هذا فقط ما تطالب به الصهيونية لضمان امن قاعدتهم فهذه الإجزاء التى تمثل كل الأراضى المحتلة تريدها الصهيونية لتكون منطلقا جديـــدا لعدوان جديد تضمن بعده ضم مزيد من الاراضى ٠٠٠

وما تدعيه رئيسة الوزراء والمسئولون في الحكومة الاسرائيلية حول الاحتفاظ بالاراضي اللازمة لضمان سلامة القاعدة هو محرد تمويسه ، والتصريحات التي يطلقها زعماء الحركة الصهيونية واعضاء الحكومسة الاسرائيلية تبين بوضوح الخطوط العريضة لسياسة الصهيونية التوسمية والاستيلاء على ما تستطيع من اراض عربية . .

# أماذا عدوان الصهيونية على



إذا كانت الذكريات « صدى ا لسنين الحاكى » كما يقـول شاعرنا شوقى رحمه الله ، فقد وجب ان تكون ترجمتنا التاريخية باعتبارنا امة ذات دين وحضارة ، هي ترجمة هذه الذكريات بالذات ،

إن طريقنا التاريخية ولا سيما تلك التى تبدأ بمهد الرسالة الاسلامية والتى تمضى فوقها مواكب العرب والمسلمين فى روسة بالمشرات بسل بالمئات من مواطن الذكريات ، وهى كلها متصلة أوثق الاتصال بالوقائم والاحداث التى تسجل لنا مواقف هية ، والهماها كريمة ، وتضحيات جليلة فى سبل بنية اهنهامية قويمة ،

البيت الحرام عى وادى مكة موطن من مواطن هذه الذكريات ... وهو الموطن الذى ارتفعت بجدرانه تواعد المقيدة الاسلامية لا منذ أيام محمد بن عبد الله عليه السلام ؛ بل منذ أبى الانبياء ابراهيم الخليل يوم تال وقده اسماعيل بصد دمهما التواعد من البيت « ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم ، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسبة الكواب الرحيم » .

وتهضى القرون الطويلة بعد ذلك ويتعاتب الأنبياء من بنى إسرائيل وغير بنى إسرائيل وغير بنى إسرائيل وغير بنى إسرائيل وغير بنى إسرائيل على المالم عاذا ببيت مكة حوبوادى مكة يحتفظان بعد الدهـــر الطويل بخصائص الذكريات التى هى « صدى السنين الحاكى » تحكى للأجيال الطالعة القصة الكاملة التوب .





ويأتى مسجد المدينة المنورة شاهدا آخر من الشواهد المزروعة عى الطريق فيكون بمثابة الحافز الى المزيد من الايمان ، والآية على رجولة المواقف وقدرة المؤمنين على تحتيق المنجزات الكبيرة .

مناه في يكون ثالث الحربين في بيت المتدس تهنجه امتيازاته وتمين لسه معناه في ترجمننا التاريخية تلك الزيارة الغريدة التي عام بها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من أيام دعوته السماوية ، ثم صنفت في عداد الذكريات الحاكية الإسام المعرب والاسلام في قوله تمالي «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الاتمى الذي باركنا حوله لنريب من آياتنا إنسه هو السميع المسيد "

#### \* \* \*

وهنا نقف غلا نجاوز هذه الذكرى الى فكريات آخرى غيرها فى روعة ، غى عشرات من المواطن السهمت فى رعايتها وسقايتها ملايين من المواطن السهمت فى رعايتها وسقايتها ملايين من التلوب العالم و الايمان والحافلة بهواقف التضحية والرجولة والقداء . إذا كنا قد اخترنا الوقوف عند ثالث الحرمين غلان هذا الحرم هو اليوم قضية العرب الكبرى ومعضلة المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها .

ثالث الحرمين لم يعد ملكا للعرب ، ولم يبق موطىء قدم للمسلمين فى القطار الأرض دون سواهم ، لقد انتزعته صليبية من نوع فريد ، وأشاعت من حوله الرعب موجة استعمارية إختلطت فيها الوقائع ، واضطربت بها

السبل ، ومو هت بها حدود ما بين الحق والباطل . واصر المستعبرون على جعل هده الغارة المسدوانية مزيجا من الاسطورة الوقدة والمكيلفيلية الفاسدة ، وسياسة القوة الرابضة وراء مسيرة الاسلام تتوسل كل الوسائل المهكنة لخنقها ، والقضاء على ينابيع الحياة والمفتورة فهها .

الصليبية غي هذه المرة لم تهو"ه عدوانها بدعوى الحفاظ على قبسر المسيح ، وهي التي تعلم أن هـذه الدعوى قد بليت جدتها واغتضحت اغراضها ولكنها انتنا على صورة الصهيونية بكل ما يرافقها من المزاعم الاسطورية غي حق لها وهي باستعادة ارض الميعاد .

و حُشيدت لهذه المر أعم كل الإكاذيب ، ووضعت عني خدمتها كل الأجهزة الإعلامية ، وانفقت على هذه وتلك مئات الملايين بل الوفها من الدنانير .

ا وعرفية والمصد عن والمهم العالم الاسلامي كله بسلسلة محكمة من المؤامرات والمناورات السركت فيها المنظمات والمؤسسات الدولية على نحو للم يعرف التاريخ البشرى له شبيها في الاعداد والمتابعة والتنسيق.

ومها يلفت النظر أن المسكرات العالية المتناحرة قد اختلفت عام ١٩٤٨ على كل شيء ، وتنابقت غي كل موقف ، وتطارحت غنونا من الاتهامات ، باستثناء الحملة الصهيونية الفاجعة التي زودت بالسلاح والمال ، وسائدها النفوذ السياسي ، ووقفت في جبهتها كل المسكرات الاجنبية ، وتم الضغط غي سبيلها ، ولتحقيق النجاح لها على دول كانت جديرة باتخاذ موقف الحياد على الأتل ، ناهيك عن الضغوط التي مارستها السدوائر الدولية المتحالفة مع الصهيونية على مراكز القوة التي تملكها في داخل الأرض المربية ، وعبر العالم الاسلامي كله ،

لقد ترددت مئات الاساطير حول ما يجرى فوق التراب الفلسطينى ، وانطلقت مئات الاكاذيب ، وانعقدت الوف الاجتماعات في غرف سوداء بين التمى الأرض واقصاها لتخدير الضمائر ، وتضليل العقول ، وإفساد الذمم ، وتقديم العروض المفرية . ثم انتشفت كل هذه الجهود غير الشرعية ، والمغاورات المربية ، والمؤامرات السوداء من دولة لم تكد تعلن عن نفسها في ١٥ أيار من عام ١٩٤٨ م حتى تسابق الاقوياء في العالم الى الاعتراف بها ، والاعلان عن حمايتها ، والمبادرة الى تزويدها في سخاء منقطع النظير بالما والسلاح والرجال ، وبصورة خاصة باحدث الكفاءات العلمية والتكولوجية .

#### \* \* \*

والواقع أن الخطط الصهيونية الاستعمارية العالمية كانت وما تزال أعظم حجما من أغراضها العسكرية والسياسية والاقتصادية المباشرة ، أن القوى المباة لانجاح هذه الخطط منذ بداية تنفيذها عام ١٩٤٨م وحتى اليوم أي على امتداد ثلاثة وعشرين عاما لا تهدعه على الحقيقة الى إجلاء

شمع فلسطين ومن حولها من الأرض وحسب ، بل تطمح الى القضاء على تراث تاريخى ضخم ، هو فى حقيقته أسلوب حياة ، ومقيدة ذات أبعاد عالمية ، وقدرة تشكل تهديدا للقوازن الدولى ، ومراكز استراتيجية تستوعب حضارة غير الحضارة التى تقد إلينا على صور ثقافية ، وأسلوب حياة وخطة عهل وتفكير .

أن تعبئة العدو الصهيوني ومن وراثه دوائر العدوان الاستعماري الدولى ، هي تعبئة على مستوى تلك التي عرفها المالم الاسلامي ، وواجهها منذ بداية القرن الثاني عشر حتسى نهاية القرن الثالث عشر الميلاديين مع الفارق الكبير في الأهبة والاستعداد ، والخبرات واسلحة التكنولوجيسا الضيفية .

كل هذه التعبئة تقف وراء اسرائيل ، وتبكن لها غى ارض غلسطين ، وتتيح لها غرصة السيطرة على تالث الحرمين بحيث يكون وجودها المستمر غى بيت المتدس عنوانا على هزيبة معنوية تتحطم بها روح المقاوسة عند العرب والسلمين بعامة ، وهي واحدة من الأغراض البعيدة التي يقصد بها استنزاف ينابيع الرجولة والفتو"ة غى نتاقة المسلمين وعقيدتهم .

ندن هنا لا تُحاول أن نثبت للعالم ولانفسنا بأن الصهيونية والتوى المحالفة لها هي عنوان على جريمة بيتت بليل، حتى الذين اقترعوا ويقترعون لمصلحة الاستمعار والصهيونية يعرفون حقيقة هذه الظاهرة وابعادها والدور الذي تقوم بسه ، والأغراض التي تسمى الى تحتيقها ، ولكنا نسلط الضوء على هذه الجريمة الدولية لنرجل بينها وبين معنى من المعانى الخاصة بين من المسلمين ، نحن نسلط عليها المضوء لنحكي حكاية التناقض المجيب بين ما يرمى إليه العدوان الصهيوني الاسواد ، والصورة الانسانية المتبتلة على الاسراء والمعراج ،

ومن الطبيعي أن نتعرف المي الخلفية التربوية والخصائص الثقافية الاربوية والخصائص الثقافية الاساسية للمقلية الميهودية الصهيونية ، قبل أن نعقد المتابلة بين موطن الاسراء والمعراج من ناحية ، وبين الحضور اليهودي الصهيوني من ناحية أخرى .

فالتعاون مع اليهودية الصهيونية لم يأت عفو الخاطر ولا هو حصيلة جهد يهودى صهيوني وحسب ، لقد تم هذا التعاون وتوفرت لليهوديسة والصهيونية المسائدة التابسة رغم تعاقب الحكومات ، وتباين الأغراض عند السدول والمسكرات العالمية ، لأن هناك مصلحة مشتركة عليا دفعت كل الأطراف بكل مذاهبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية الى اتخاذ موقف التأييد والمسائدة دون تحفظ من الأطماع الصهيونية ، واتنعت كل هذه الأطراف بضرورة تعبئة كل الإمكانات المادية والمعنوية واتضاد كل الأسلمة للحياولة دون نجاح الرد العربي ، ونمو الاستجابة الاسلامية للتحديات الصهيونية .

وتقررت الافادة من المسزاعم الاسطورية التي تحفل بها الكتابات اليهودية ذات الطابع الكهوتي ، لاعطاء المسؤودية ذات الطابع الكهوتية ، الصميوني ، الشرعية والصفة القانونية .

ولكن ما هي هذه المزاعم الأسطورية ؟ وكيف وجد غيها المتحالفون مع الصهيونية المادة الخصبة المتي تزودهم بحملاتهم الدعاوية شمعاراتهم التي

تتيح لهم مرصة دمج الوجود الصهيوني مي الاسرة الدولية ١٠٠٩

أول ما يلفت النظر أن أسفار التوراة حافلة بالكتابات التي تعد اليهودة بالعودة الى أرض اليعساد غلسطين ، والتي تميِّز اليهود عن كلُّ شعوب العالم بحيث تمنحه الصفات والخصائص التي لا يستقل بها غير الشبعب المختار من قبيل السماء ، فهي إذن كتابات خاضعة لعقدة الشبعور بالعظمة ، حافلة بروح الاحتقار والكراهية للامميين الذين هم غير اليهود ، والمزروعة بالحكايات والقصص التي تغذى عزلة اليهودي واستعلاءه .

جاء غي سفر الخروج من التوراة ٢٣ ، ٢٧ ، ٣١ ما يلي :

قال الرب لوسى - هكذا تقول بنى اسرائيل « سارسل هيبتى امامك وازعج جميسع الشعوب الذين تأتى عليهم لأطردهم من أمامك نمي سنة واحدة ، لئلا تصير الأرض فتكثر عليك وحوش البرية .

تليلا قليلا اطردهم من أمامك الى أن تثمر وتملك الأرض.

واجعل تخومك من بحر سوف الى بحر غلسطين ، ومن البرية الى النهر فإني أدفع الى أيديكم سكان الأرض فتطردهم من أمامكم » .

اما في سفر التثنية ٧ : ١ ـــ٧ مقد ورد النص التالي ا

« اسمع يا اسرائيل متى أتى بك الرب الهك الى الارض التي أنت داخل إليها لتمتلكها ، وطرد شعوباً كثيرة من امامك . سبع شعوب أكثر وأعظم منك . لا تقطع لهم عهدا . ولا تشنفق عليهم . ولا تصاهرهم . بنتك لا تعطى لابنه . بنته لا تأخذ لابنك » .

وغي سنفر التثنية أيضا هذا النص المعبر ٢ ، ١٠ ، ١١ قال : « اسمع يا اسرائيل . اتى الرب إلهك الى الارض التى حلف لآبائك ابراهيم وإسحق ويعقوب أن يعطيك ، الى مدن عظيمة جيدة لم تبنها ، وبيوت مملوءة كل خير لم تمالها وآبار محفورة لم تحفرها . وكروم وزيتون لم تغرسها ». وهناك نصوص كثيرة غير هذه التي سجلناها هنا منثورة في سفرى المخروج والتكوين من اسفار التوراة مليئة بالمزاعم والاساطير والحكايات التي تَغَذى مَكرة تحيرُ الآله ، إله اسرائيل ، لجماعة اليهود ، كما تغذى روح الحقد والكبرباء والاستملاء عند أصحاب هذا الدين .

ومن الطبيعي جدا أن تتخذ هذه المزاعم الاسطورية والكتابات النابعة من عقدة الشمعور بالعجز مي غترات طويلة من تاريخ الشمعب اليهودي صغة الحائز الذي يتحول الى ركام من أحلام اليقظة يجترها أصحابها كعملية

تعويض مرض عن العزلة الطويلة التي غصلتهم عن شعوب العالم .

ويفعل تعاتب القرون واستمرار العزلة نشأ الهوكس ، ونمت روح التعصب بغض النظر عن تصديق كل اليهود او بعضهم بصحة النصوص الواردة في التوراة والتلمود ، وبعيدا عن أيمان الكل أو البعض بالوجود

لتد كانت هذه النصوص تبل ظهور المسهيونية حركة سياسية اقتصادية وبعد ظهورها مادة أعلامية وينبوعا ثقافيا لكل الدعاة الصهاينة حتى الملحدين منهم . ولعل « هرتزل » مؤسس الصهيونية الأول تد كشف عن دور هـذه النصوص في تعبئة القوى الاستعمارية لتحقيق أحسلام اليهود الصهاينة حين كان يقول دائما لمن يحب أن يسمعه « سنكون نحن الصهيونيين جزءا من السور الأوروبي المرفوع في وجه آسيا . سنكون نحن في الصفوف الأولى من الجبهة حماة المدنية وخفراءها ضد البربرية »

ولا بدع أن تجد الصهيونية الأتصار الكثر في الدوائر الاستعهارية العليا وأن تتلاقي مصالح الطرفين ، والواقع أن هذه الدوائر قد اكتشفت في الصهيونية المنجم الذهبي الذي يغذى حملاتها العدوانية لكبح جباح العرب واطفاء نور الاسلام لا سيها وأن الصهيونية هي في جوهرها جزء من الحضارة التي تمثلها هذه الدوائر بالذات ، ويوم تم اكتشاف الدور الذي يمكن أن تقوم به البعودية الصهيونية لحهاية النفوذ الاستعماري على طريقة حصان طروادة لم تتردد الدوائر ذات العلاقة في إخراج هذه الحركة من ميدان المعلى .

بقى أن نقرر بأن اليهودية الصهيونية بالرغم من مزاعمها الرسمية التى تنادى بحق كل يهودى غى الانتماء الى دولتها غى الارض المحتلة هى امتداد الشخصية المتبلة فى الدوائر الاستعبارية العليا ، وما تكتبه المحضه المعالمة وتنقله وكالات الانباء عن سياسة التهييز العنصرى التى تمارسها سلطات تل أبيب بين المهاجرين اليهود الفربيين « اشكنا ويبين المهاجرين اليهود الشربيين « اشكناز » وبين المهاجرين اليهود الشربيين « اسفرديم » هو توكيد لطابع هذه الدولة وضفح لأفراضها المعيدة وتحقيق لفلسنتها التي تنادى بابتياز شعوب الحضارة الغربية من خلال المعلية المتغذية بالكتابات التوراتية والشروح التلهودية .

إن العالم الاسلامي إذ يواجه العدوان الصهيوني إنها يواجه غمي الحقيقة حربا صليبية من نوع جديد ولكنها تبقي في جوهرها حربا عدوانية ، المدتها وسياستها وأغراضها وأسلحتها وأردة من دول العالم الاستعماري العالم على احتوائه وإطغاء نوره والقضاء على ثقافته وتراثه منذ تسرون عديدة .

هذا الهواس الصهيوني وما تحتويه بطانته من المزاعم والادعاءات ، وما يتصف به سلوكه وطريقة تعالمه مع الشعوب السلمة ، هو الذي يقابل الوجود الاسلامي باعتباره تجربة حضارية أصيلة ورؤية ثقافية نابعة من الاسلام وعقيدة موحدة .

وليس مبثا ولا من تبيل المصادفة أن يصر الصهاينة على الاحتفاظ 
ببيت المقدس وما حوله مركزا لعاصمة دولقه . إن وراء هذا التصميم 
استراتيجية تسافية أخلاقية بالإضافسة الى الاستراتيجيات العسكريسة 
والاقتصادية التي تدفعهم الى الاحتفاظ بالجولان ، وشرم الشيخ ، ويبعض 
المناطق الأخرى التي تتبح لهم فرصسة السيطرة العملية على العالم العربي 
من أقصاه الى اقصاه .

إن مدينة القدس موطن لذكريات إسلامية ، والذكريات \_ كما تلنا نى بدأية هذه المقالة هى شواهد وصوى فى الطريق التاريخية للشعوب . ولما كان الاسراء والمعراج صورة روحية تشد المسلمين البها بخاصة وتحقق لهم إحساسهم بوحدة الشخصية ، وتقوم بعملية توكيد لسدورهم الثقافي فى التاريخ فان وضع الكان الذى أسرى إليه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، بشبهادة القرآن الكريم تحت السيطرة اليهودية الصهيونية هو بمثابة المول الذى تحدث بعد دولة اسرائيل شرخا حقيقيا عبيق الأبعاد فى الشخصية الاسلامية .

ن الاسراء آية على اتصال المسلم بالغيب الذي يؤمن به . وفي الاسراء توطيد اتكامل الرؤية الثنافية والروحية عند المسلم ، وفي الاسراء اخيرا إعلان عن أن الحفاظ على أرض ثالث الحرمين هو توكيد

لحماية الدعوة الى الله .

إن الحضور الاسلامي في ارض الاسراء يعنى من الناحية العملية بالاضافة الى حضوره في الدينة النورَّة ومكنة الكرَّهة أن المسلم قد ضمن لنفسه الحد الادني من الظروف والقسدرات التي تعنحه حسرية الحركة والاعلان عن عقيدته وتوفر له الاحساس بسيادته الثقافية .

فكما أن المرء يشعر بسيادته الصبيبة حين يكون له بيت خاص به ، وبأن اسرته تتصرف فيه تصرف المالك لأمره ويحس معه بتكامل شخصيته الاجتباعية ويتمتع بلذَّة الحرية فيه ، فكذلك الشأن في مواطن الذكريات الثقافية والدينية الحميمة بالنسبة لوجود المؤمن الحضارى .

مأنا موجود وجودا حقيقيا تتوفر ميه كل الشروط المطلوبة حين استمتع بسيادتي الثقافية وبأصالتي في التفكير ، وبالقدرة على تحقيق المفاعلة النابة بينى وبين مواطن الذكريات ، ومعالم المعقيدة التي بها اؤمن وفي سبيلها أحيا وأموت ، وليس عبنا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل بينه المحسرم في واد غير ذي زرع ، وربط تواعده بوجسود أبي الأنبياء ابراهيم الخليل عليه السحالم وأتاح لهذا النبي الكريم أن يتوكلي هو أسخصيا بالتعاون مع ولده إسماعيل رفع القواعد من البيت الحرام وجعل استمرار الحنيفية السمحاء مرتبطا باستمرار الحرمة التي يتمتع بها هدذا المبيت الكريم .

ان العلاقة النفسية بين المسلمين ومكة وهي علاقة وجود وبالتالى عملية توكيد للشخصية الاسلامية على امتداد التاريخ .

ولم تكن الدعوة الدينية التى جاء بها خاتم الانبياء بدعا فى تاريخ النبوات التى ظهرت بعد نبوة ابراهيم الخليل ، بل إحياء لجــوهر هــذه النبوات وتوكيد لها وتصحيح للقيم والانكار وتحرير لها من الشوائب التى دخلت عليها كما أن إيقاء البيت الحرام الذى دنسته وتنيات الجاهلية بعد تطهيره منها ركيزة تستقطب تلوب المسلمين يعنى تحقيق تلك العلاقة النفسية بين المسلمين وبين بيت الله فى مكة المكرّمة .

ولنا في العديد من الآيات الترآنية الكريمة شواهد ثابتة على العنى الديني العميق الذي يرمز اليسه موطن الاستمرار الاسلامي في مكة وعلى أن سلامة هذا البيت تعنى توكيد السسيادة والسلامة لتراث المقيدة الاسلامية.

هذه الظاهرة نفسها نجدها في موطن الاسراء والمعراج ، وقد أعطت المعناية الالهية هــذا الموطن دورا خاصا حين جعلت من إسراء النبي محمد طلبي الله عليه وسلم إليه مناسبة يتعرَّف منه فيها علي جملة من آيات الله في كونه العظيم ، ويكتشف عن طريقها نبعم الله وآلاءه .

وبيت المتدس يبتى في ضوء هذه الرؤية الدينية موطنا للحدود الخارجية لابعاد الشخصية الدينية ولمحتواهما الثقافي ، وخصائصها الاخلاقية ، وخسارة هذا الموطن تعنى أن العدو قد بدأ يحطم الحصون. الخارجية والهامئة لحرمة الوجود الاسلامي ،

ولذلك غإن اليهودية الصهيونية وحلفاءها على العالم حريصون على الاحتفاظ بهسذا الموقع الذى انتزعوه وهم أشد حرصا على تشويه معالم فيكسرون قلوب العرب والمسلمين بحيث تتاح لهم من بعد فرصة التحرك على العالم الاسلامي كله فيتلفون مسن ثرواته ما لا يستطيعون اجتيازه وإخراجه من أرضه .

وإذا كان المدوان اليهودى الصهيونى على ارض الاسراء والمراج هو المدخل الى تنفيذ خطة طويلة الأجل تجمد بها طاقات المسلمين وتسهل عن طريقها عمليات التضليل والتشهويه والتزييف لفكر المسلم وعقيدته وعلمه .

وما لم ندرك نحن المسلمين الملاقة الوثيتة بين خطة العدوان على مواطن حرماتنا وأرض ذكرياتنا من ناحية ، وبين احتمالات التقدم الاقتصادى والاجتماعي في مستقبلنا المنظور وغير المنظور ، فستبقى معركتنا التحررية التي نخوضها ضربا في الفراغ وجهودا ضائعة .

لتد غتدنا حربتنا منذ بدانا نفتد تدرتنا على الدفاع عن حصوننا الدينية والثتافية ؛ ثم فقدنا قدرتنا على التعالمل مع الطبيعة وتنمية ثرواتنا القومية منذ غتدنا أخلاق الكفاح في ميدان وجودنا الثتافي .

إننا إذ ننتهز هذه الفرصة ، فرصة احتفال العالم الاسلامي بذكرى الاسراء والمعراج لنحقق العلاقة بين سيادتنا الدينية وحرياتنا لهي بنساء اقتصادنا وقوانا الوطنية الأخرى ، إنما نفعل ذلك من اجل تصحيح نهج المعركة التي نخوضها اليوم ، معركة العودة الى الأرض السليب والصرمات المنتهكة .



زعموا ان عمدة البلد قد مات .

وكان رجلا غنيا رئيسا ، له اولاد يعبونه ويعترمونه : مقال لحدهم : لا يجوز ان ندع والننا في قبره (( ليلة الوحدة )) وهيا ، ك بل علينا أن نؤنس وحشته ، وإنا على استعداد أن أبيت معه الليا

قالت الام: «يا ولدى لا تجمع على الفجيمسة فيك ال جوار ابيك ، وان شئتم فاستلجروا البرهوم من بيبت معه الأ

قال الراوي :

فلستأجروا رجلا فقيرا ممن يلقمون النفل ، ويفعوا له مسترة جنبهات لكي يقضى مع المبت المزيز ليلة واحدة ، وأودع المعدد أي قيره القخم المجمعس ووضعوا عليه السورود والزهور ، ثم الزلم الرجل الآخر في القير معه ، وتركوا له كوة ليدخل له منها المهواء م

وانتظـروا في الصباح كي يغيرهم ويطبئنهم على ميتهم ، وهد لا يشكون انه سيصف لهم روضة من رياض الجنــة ، وما أن بزغ الغجر حتى رأوا (( المم مجاهد )) يخرج من القبر هاريا لا يلوى على شيء ، فلماطوا بــه وسالوه هن حال الفقيد الفالي ، وأن عسى أن يكون قد هوسب هسابا يسيوا ،

وما كان الله دهشتهم حين رمى لهم (( المم مجاهد )) بالمِنيهات المشر وهو يقول : مصيره مجهول وحسابه طويل ، لا هلجة لى غي تقويكم -

غلسبيد بهم الغم والغزع وقالوا : ملذا رايت ؟



قال : ما أن ذهب المسيعون حتى جاءنا ملكان ، قال احدهم . 
(( نبدا بالحي ام بالمست ؟) قال الثاني : (( نبدا بالحي الذي سيخرج في الصباح ) ، ف فجعلا يسالاني عن حبل المسد الذي اربطه عـلى وسطى ، فقلت لهما : انني فتلته من ليف النفل الـذي المهده واصلحه ، قالا : من اي نخلة كانت الليفة ؟ ونخلة من هي ؟ وهل سمح صاحبها باخذ الليف منها ؟ وجعلت اتذكر ولا استطيع وهل سمح صاحبها باخذ الليف منها ؟ وجعلت اتذكر ولا استطيع الجواب ــ وهما يكرران السؤال ويهدان بالمداب ــ نم سالاني عن الما المواب وسالاني عن الماقية ، وسالاني باشد من ذلك عن النمل القديم المركون في جانب القبر ، واخيرا وجــدا معي الجنبها المشر ، وقالا من اين اكتسبتها ؟ وهل تراها اجرا مكافئا للممل ؟ وهل المسر ، وقالا من اين اكتسبتها ؟ وهل تراها اجرا مكافئا للممل ؟ وهل

كان من عادتك أن تكسب هذا المبلغ في ليلة واحدة ؟

قال: وما زالا بي والقبر يضيق على رويدا رويدا حتى كادت نفسي ان تنخلع من هول ما رايت ٥٠ وما ان لحت نور الفجر حتى خرجت هاريا كانما ولدت من جديد ــوعاهدت ربي الا آكل إلا طيبا ، ولا أعمل إلا طيبا ،

اما ابوكم فقد كان رئيسا للجمعية التعاونية ، ومخزن الاسمدة والبذور ، وكان عضوا في المجلس البلدى وبنك التسليف وغيره ٠٠ على كل حال ٠٠٠

لا أدرى منى يستطيعون الانتهاء من حسابات والدكم المسكين ، وكلما تصورت معاملة الملكين لى ٠٠٠ ونظراتهما الجادة ٠٠ أشك كثيرا في مستقبل (( المرحوم )) .



وهى تضية هامة من قضايا الأدب المعاصر ، ثار غيها الحديث أخيرا وتشعب ، غراينا أن نتناولها بالسدرس والتحليل ، مع التزام الحيدة وتحرى الموضوعية ، ونقدم بين يديها بهذا التمهيد فنقول

في سنة ١٨٨٤ م كان جمال الدين الانفاني ، ومحمد عبده يوجهان المسالم الاسلامي وبلاد الشرق من قلب باريس وكان الذين حاكموا الشيخ محمد عبده على سهمه في الثورة العرابية ، لم يحكموا عليه باللقي وانما كلفوه بالسفر الى الخارج في مهمة عظمي ، هي مواصلة الثورة العرابية من وراء البحار - لقد نفي جمال الدين من مصر في اغسطس سنة ١٨٧٩ وسط احداث ضخام ، ونفي محمد عبده منها في ديسمبر سنة ١٨٨٧ لكي ملسات كبار ، وشاء الله ان يلتقيا بمدينة باريس أواخر سنة ١٨٨٧ لكي يستانفا جهادا مشتركا كان قد انقطع منذ قرابة خمس سنوات .

إن مصر حينئذ جريصة ، والمالم الاسلامي مدمى ، فما مدى عمق هذه الجراح في نفس الامامين ، وما خطة العمل وكلاهما ذو إرادة مسن حديد ؟ . لا بد من عمل لم ظاهر وباطن كما كانت خطة الانمغاني في مصر . كانت له في باريس جماعة سرية تتفلفل في انحاء العالم الاسلامي هي «جماعة العروة الوثقي » ومحافة ناطقة تعمل جهارا أو في وضح النهار هي مجلة المعروة الوثقي » .

قامت إدارة الجلة في غرفة صغيرة على سطح منزل قريب من ميدان الملاين بباريس . كل شيء فيها يتميز بالبساطة ، المفكر جبال الدين ، والحرر محيد عبده يتناقشان ويتحاوران وتهوى إليها الفئة من المثقنين الإسلاميين ، حيث ينطلق لسان الأفغاني ، ويجرى قلم محيد عبده ، وتصدر الإسلاميين ، حيث ينطلق لسان الأفغاني ، ويجرى قلم محيد عبده ، وتصدر المجمعة مع كلمة باريس فتنطب عنى ذهن القارئء عبارة موسسيقية هي السيحية منى يوم المخيس » ويصدر منها ثباتية عشر عددا فقط هي كل ما سمحت به الإقدار ، وحينئذ قلمت المروة الوثقى بعمل غريد توحدت بسه غي الميدان ، وهو متاومة الاستعبار البريطاني لمعر غي اول عهده ، إذ لم



تكن حينذاك صحاغة عربية على الاطلاق تواجه الانجليز على هذه الفترة ، لا غي مصر ولا غي الخارج ، ولقد ذاق منها الانجليز الامرائين حتى اسكتوا صوتها غسكتت المعارضة الى أن تامت جريدة المؤيد بعد عدة مسنين فسي القاهرة . وكان المجلة وجمعيتها غرض بعيد ، وغرض قسريبه ، كان غرضها البعيد هو إعادة الحكم الاسلامي ، وهداية الدين الى ما كانا عليه من الطهارة والعدل والكمال غي العصر الاسلامي الاول ، وذلك بتأسيس حكومة اسلامية على قاعدة الخلافة الرشيدة غي الدين ، وما تتتفيد حالسة المصر لجد الاسلام غي أمور الدنيا ، ويتبع هسذا انقاذ المسلمين والشرقيين من نل الاستعمار ،

أما الفرض القريب مهو إنقاد مصر والسودان من مبضة الاحتلال

البريطاني .

حيا جاءي به قده المستقصات المجود موسود وتتوالى الأعداد حتى يعمد رالعدد الثابسن عشر غى يوم الخميس وتتوالى الأعداد حتى يمدر العدد الثابسن عشر غى يوم المثالات: الجبن ، زلزال الاتجليز غى السحودان ، عصاء بعض الناس غى بصر او تماميم عن مقامد الاتجليز غي السحودان ، عصاء بعض الناس غى بصر او السراج ، فقد تألب عليها الاتكليز ومعاونوهم الخسانعون لهم من الحكسام اللسلين والشرقيين ، حتى اسكتوا صوتها وأغلقوا بابها ، وافترق قطباها في اقاد عمده .

هذه الاعداد الثهائية عشرة التي صدرت من العروة الوثستى جاعت حافة بالمتالات الضافية والعمود ونصف العمود والاخبار والتعليسات السياسية . ولو ذهبنا نحصى ما فيها من المواد الصحفية لوجدنا مقالاتها الطوال تبلغ سنة وعشرين مقالا تتدفق في حرارة كأنها تبس من الرحمن . أما سئر المواد الأخرى مقدز زادت على السبعين / وفيها فن صحفى ممتاز ، وهي نخدم في صدق اهدافها الأربعة : الرابطسة الشرقية / والجامعة . الاسلامية / والمسالة المصرية / والمسالة المسودائية .

وقبل أن ندخل في مناتشة القضية ننتل ما قاله السيد رشيد رضا في الجزء الأولى من ٢٨٦ حيث يقول : « انباني الامير المجرء الأولى من ٢٨٦ حيث يقول : « انباني الامير شكيب أرسلان أنه سمع الاستاذ يقول : إن الأفكار كلها في العروة الوثتي للسيد > ليس لي منها فكرة واحدة . والعبارة كلها لي > ليس للسيد منها كلية واحدة » .

ونحن نقول : هذه المبارة قابلة المناقشة ، فهى حكم غالبى فقصط وليست حكما مطلقا ، وذلك بناء على دراستنا الجسادة لحياة الرجلين ، واعتقادنا أن كثيرا من الأفسكار شركسة بين السرجلين وإن كانت المالبية للأغفاني . وأما التعبير أو التحرير فهو صناعة الشيخ حد عبده ، وإن كان الأمر لا يخلو من نفصة روحية ينفقها الأغفاني . في عبارة الشيخ عات عمارة قوية منطلقة العبارة . وإذا كان جمال الدين قوة دافعة للشيخ محيد عبده ، غان هسذا الشيخ كان سماء سطع بها كوكب الأغفاني ، ولولاه ماكانت للأففاني هذه العروة الوثقي .

ونناتش تضية الشيوع الأدبى بين تطبى العروة الوئتى منتول: هناك جماعة تعصبوا له مقالات العروة الوئتى منتول الوثنى وعدوها من خاصة تاتاره 6 وأصدروا لهى ذلك أحكاما يجورون ميها على الشيخ محمد عبده 6 مثل الاستاذ محمد عماره في كتابه « الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفضائي » .

وجماعة تعصبوا للشيخ محمد عبده ونسبوا له مقالات العروة الوثقى وعدوها من خاصة آثاره ، مثل السيد سعيد رضا في كتاب « تاريخ الاستاذ الأمام » مع أن التضية لا حاجة بها الى التعصب أو التحيز ، فالأمر شركة بين الرجلين ، ولكن صاحب الفضل في إيرازها الى الوجود هو الشيخ محمد عبده ، تباما كما أظهر الفلاطون فلسفة أستاذه سقراط .

عقد الأستاذ محمد عبساره في كتابه هسذا فصلا بعنوان « هسذه الأعمال " تناول فيه بالدراسة آتار الأنفاني ، وتعرض لقضية الشيوع بينه وبين الأستاذ الإمام في هذه الآثار . وهي دراسة قيبة ممتعة ولكنا نأخذ عليه أنه غبط الأستاذ الإمام حقه وانحاز الى جانب الأغفاني ، دون داع الى ذلك يقول الأستاذ عماره في ص ١١٧ هذه الأعمال :

« على الرغم من أن جميع المتالات والدراسات والفصول التى خلفها فيلسوغنا الثائر جمال الدين قد طبعت جميعها . . . فان القيام بجمع هذه الآثار وتبويبها والتعليق عليها إنما هو عمل اكثر مشمقة من التعالم مسع المخطوطات . ذلك أن هذه الآثار التى جمعناها والتى خلفها جمال الدين إنما كانت ولا تزال حتى وقتنا هذا تحمل الكثير من صفات منشئها ومحررها ومبدعها مَى كثير من الأحيان . فهى تمتاز بعديد من الصفات وتحكم حياتها مجهوعة من الظروف والملابسات أههها :

ا ــ ذلك الشيوع الذى أصاب هذه الآثار فيهـا بين جهال الدين الأغفاني وتلهيذه وصديقه الأستاذ الإمام محمد عبده . . . وهو شيوع دما اليه اشتراك الاستاذ الإمام كمحرر أول في المجلة التي رسم سياستهـا وحدد منهجها واشرف على أصدارها وتحريرها في باريس وهي مجلة المعروة الوثقي .

والمقالات والأبحاث والفصول والدراسات التي نشرت غي هـذه المجلة ، والتي اشتبل عليها بعد ذلك كتاب تاريخ « الاستاذ الامام » للشيخ محمد رشيد رضا والتي جمعت مقالاتها وفصولها وأخبارها بعد ذلك غي مجلد خاص يحمل اسمها ، لم تكن لتبهر باسم الكاتب غلم يعرف لمن هـذا للحث و لمن هذه المقالة ، أهي للالمغاني ، أم للأستاذ الاجام » .

فهذه اسئلة لا داعى لها مسن الاستأذ عماره ، لأن الامسر واضح بالنصوص الثابتة التى تقطع بأن الأفكار للأففسانى والتحرير للشيخ محمد عبده على أبسط الأقوال ، ولكن يبدو أن الإعجاب الجسارف بالأففاني حجب ضوء الحقيقة عن هسذا الكاتب .

ثم يتول: « ومن ثم كان ذلك مصدر الخلط الذى شاع فى عمليات النشر التى حدثت لبعض هذه الآثار ، وكنموذج لذلك ، هذا الخلط السذى المحدثه بعض الناشرين للبحث المعنون « التعصب» قبعد أن نشر هسذا البحث فى المعنون « التعصب» قبعد أن نشر هسذا البحث فى المواد التى نشرت بها نجد « دار نشر المثقافة الإسلامية » تنشر هذا البحث فى كتيب مستقل وتنسبه للأستاذ الإمام . . . بينما الحقيقة تؤكد أن هذا البحث أنساء الأعفاني وبقامه ، بدليل وروده فى كتاب « خاطرات جمال الدين الأعفاني الحسيني » الذي جمعه مريده وتابعه محمد باشا المخزومي وبدليل ذكر الأفغاني صراحة لهسذه الحقيقة في هذا الكتاب كما نقل ذلك عنه المبادر ومى عنه المذوومي والمسات التي تميزه عن السلوب الأستاذ الإمام ومحاكمة هذا البحث الى هذه القسيات التي تميزه عن السلوب الاستاذ الإمام ومحاكمة هذا البحث الى

ونهوذج آخر لهذا الخلط نجده عندما نتصفح ذلك الكتاب الذي اعده الاستاذ طاهر الطناحي والذي نشره المجلس الأعلى للشئون الاسلامية كثر من آثار الاستاذ الامام تحت عنوان « الاسلام دين المام والمنية » حيث كثر من آثار الاستاذ الامام تحت عنوان « الاسلام والنصر اننه » وهو البحث الذي دبجه يراع الأنفاني وصاغه عقله ثم نشر بالمروة الوثقي . . . هو ونحن نقول : هذه دعوى مبالغ فيها ، فان الدارس لمواد العروة الوثقي لا يجد حد غاصلا بين هذين المقالين مثلا وبين غيرهما من المقالات والمصول حتى نقطع بنسبتهما الكاملة الى الأفغاني وبراءة محمد عبده منهما أو براعتهما منه ، نفيهما كل ما في غيرهما من الطابع العام للمقالات وهو روح الأفغاني وتلم محمد عبده . ثم إنا لا نجد نوع أكبيرا بين اسلوب الشيخ محمد عبده في مقالات الوقائع وبين أسلوبه في مقالات العسروة الوثائع بكيرا بين المسروة الوثائع بصري يكتب المصريين ، وفي المعروة الوثائي مصلم وشرقي يكتب

للمسلمين وللشرقيين ، ولكن الترسل هنا هو ترسل الشيخ محمد عبده ، والانطلاق هو انطلاقه . قلا داعى اذن المسدأ العزل بين مقالات ومتالات ، مقالات المخاصة الدولة عبده السبيل . شم هناك دليل تربيب على ان اسلوب الافغاني من غير محمد عبده إنما هو هناك دليل تربيب على ان اسلوب الافغاني من غير محمد عبده إنما هو وجهه الى الشيخ محمد عبده من بور سعيد وهو يعبرها الى لندن في ؟ ٢ سبتمبر سنة ١٨٨٢ م وكان الشيخ محمد عبده في غيابة السجن رهين المحاكمة مع العرابيين ، وجهال الدين لا يعلم شيئا عن هذا المصير المؤلم . المناحب هذا الكتاب أسلوب المغاني حتا لا عربي صريح ، ويكنى ان نذكر منه تول الافغاني « . . والمحدد شهادة تبعث ملكوت وحدانية الهيئة على بنها متشخصات الطبيعة في مشهد العالم . . . »

وبعد ان اورد الاستاذ محمد عهاره أن أسباب الخلط ذلك الشيوع أولا ، وطريقة الأغفاني بأنه بهلى وغيره يكتب له تأنيا ، و اصابته بالنفى المتنبع ثالثا ، تراه يقول : « وهناك سبب رابع أدى الى هـــذا الخلط وهو ذلك الخطاء الفكرى الذى سلك أعكار الاستاذ الإمام فى سلك أغكار الإمان الإغفاني من الناحية الموضوعية . . . غاعتبر البعض خطأ أن أفكار الرجلين انها تمثل مدرسة واحدة . ومن ثم شجع ذلك الموقف بعض الناشرين على نسبة بعض آثار الأفغاني للاستاذ الإمام . . ، بينما نجد أن بين غكر الرجلين المعيد من تتاط النمايز بل والإختلاف ، والتي نسوق كنموذج لها بعض الإمثلة في هــذا الباب ، وهي المئلة للنمايز في المضمون وأيضا في الشكل والاسلوب والصياغات ، غالافغاني ثوري ومحمد عبده مصلح . . .

وبينما نجد مكر الأمفائي ذا صبغة فلسفية . . . فانا نجد المكار الاستاذ الامام تتحرك في الاطار الوعظى . . . والأفغاني صاحب أفق أوسع بكثير من افق الاستاذ الامام . . . و وحدد عبده عالم من علماء الدين الاسلامي بينما الامفاني مثقف . . هذا الى خاصية التمايز بين آثار الرجلين في الاسلوب والشكل والصياغات . . . فالأفغاني صاحب جملة ذات طول في التركيب بمصدودة بينمساكان الاستاذ الامام صاحب جملسسة قصيرة التركيب محسدودة الاقساط . . . » ا ه

ونحن نقول : ما دام الأفغانى ثوريا مفكرا ، والشيخ محمد عبده مصلحا محررا ، فكلاهما مكبل للآخر متهم لمعالم صورته ، وقد استقر بينهما من التوافق العاطفي والواقع العملي ما جملهما مدرسة واحدة تبيز بهسا الربع الاخير من القرن التاسح على مدى الصعيدين الاسلامي والشرقي مما ، وقاما بعمل في الجمعية ومجلتها ما كان يمكن أن يتم بأحدهما دون الاكتراث الذات .

والكلمة الفاصلة في تميز اسلوب كل من الرجلين هي الاحتكام الى جملة رسائل لكل منهما بعيدا عن صاحبه نسوقها وهي تحمل خصائص كل منهما وتدل على تحديد نسبتها الى صاحبها الذي صدوت عنه ، ونبدا ببمائح للافغاني عنقول : ذكرنا عبارة من كتاب جمال السدين وهو يعبر بنمائج للافغاني عنقول : ذكرنا عبارة من كتاب جمال السدين وقد وجهه الى الشيخ محمد عبده ، ويكفي هنا أن نشين الى شيء ورد في هذا الكتاب ، وذلك أن جمال الدين ذيله بحاشيتين يطلب غي الثانية منهما أن يقوم الشيخ محمد عبده بنشر كتاب معين لجمال الدين

في الجرائد المسرية بعبارة نصيحة نمها معنى هذا الطلب من جمال السدين ودكليه الشيخ محمد عبده بحكاية العبارة الفصيحة ؟ معنى هسذا ان كلام الإنفاني باعتراغه هو لا يصلح للنشر الا بعبارة الشيخ محمد عبده الفصيحة ؟ والفصاحة في الكلام خلوصه من تنافر الكلمات ؛ ومن ضعف التاليف ، ومن التعقيد اللفظى والمعنوى ، مع فصاحة مغرداته . ويقول السيد رشيد رضا منى الجزء الاول من تاريخ الاستاذ الاجام ص ١٨٨ : « كان السيد سجمال الدين سكتيرا ما يحلى الاعلام بالالف واللام كاكثر الاعاجم » وذلك مثل : صحد الزغلول وبرط السعيد والاوربا ونحوها .

وهاك نبوذبا آخر : مى سنة ، ١٨٩ منحت حكومة غارس حق احتكار النبياك لشركة انجليزية ، وكان جبال الدين فى البعرة يتابع انصاره فى غارس ، فغزع لذلك وكتب رسالة الى ميسرز حسن الشيرازى رئيس غارس ، فغزع لذلك وكتب رسالة الى ميسرز حسن الشيرازى رئيس عن تدخينه وينشل الشروع الانجليزى ، وهى رسالة طويلة كما اوردها السيد رشيد رشيد رضا ويكى آن نذكر منها حديث الاغفاني عن علماء غارس حيث يتول : « وهؤلاء لتبائلهم فى مدارج العلوم ، وتشاكلهم فى الرئاسة وتساويهم فى الرئاسة عليه المامة ، لا ينجنب بعضهم الى بعض ، ولا يتم بينهم تأثير الجينون الانجنائر الانجذار الانجذار الانجذار الانجذار الانجذار الانجذار الانجذار الانجذار المامة على نها دغع الشر وصيانة الحوزة ،

مجمال الدين في هدذه الفقرة يدعو علماء فارس آلى الاتحاد والوتوف معا واحدا لقيادة العامة في الجهاد ، ولكن عبارته فلسفية مشمحوفة بمصطلحات علية مثل الحذب والاتجذاب ، والتأثير والتأثر ، والحور والمركز ، وان كنا نلمح فيها حقا قوة في اختيار الالفاظ مثل الدفع والردع والحوزة ، وقد وردت في هذه الرسالة فقسرات اخرى اشمد من ذلك . والنهاذج كثيرة نكتفي منها بنهوذج ثالث :

كتب الافغاني مقالا عنوائه " انتازع البقاء " بداه بأفكار علمية غلمىغية وانتهى غيه الى الحديث عن استعمار الانجليز للهند ، وتسلط اسبانيا على مراكش . وقد نشر المقال في كتاب " خاطرات جمال الدين الأهغاني " ومن عباراته : " ولا تظهر وتتعين القوة إلا بإضماغها الغير وتسخيرها لها ، وما كان قوة غي طبقة بعض الأحيان يكون ضعفا مع الأقوى فيها ، وهي والمحالة هذه نسبية . " مقوله : وتسخيرها لها ، كان الصواب أن يقول : وتسخيرها له ، كان المعرارة من أشراق وتسخيرها له ، اى تسخير القوة للغير . هذا الى خلو العبارة من أشراق الأنساف العبارة من أشراق الأنساف المعرارة من أشراق الأنهام عي الوغائع بعيدا عن الأنهان ، حتى الكتابة القلسفية نرى غيها وضوح الفكر عند محمد عبده كها في مقالاته التي رد بها على ها نوتو وكانت اساسا لكتابه الإسلام والتصرائية على منافقة على معافقة على معافقة على معافقة على ها نوتو وكانت اساسا لكتابه الإسلام والتصرائية على معافقة عند الأضافي كما غي مقاله تنسازع البقاء .

أن جبال النصوير وهدوء صفحة التعبير قد اختص بهما الشيخ محمد عبده وكانا غيضا من عذوبة نفسه ، ويكفى انه كتب احد عشر مقالا في الادب السياحي تصور مذهبه في الفلسفة الأدبية الرائقة ، ونذكر منها هذا النموذج الذي كتبه في نهاية رحلته الى صقلية حيث يقول : « البحر هاديء والهواء عليل ، وقد قرب الغروب ، واليوم آخر آيام السفر ، وأنا محبوس

عى هذا الكان الضيق لتحرير هذه الأحرف اجابة لطلب بعض الناس ؛ وبودى لو استنشق الهواء ؛ لكن بقيت على قصة اقصها ولو تركتها بعد اليوم لم يمد إليها القلم عن يوم » . .

ونحن في دراستنا الجادة لمقالات المروة الوثتى وموادها استطعنا إن نخرج بالحقائق التالية التي تعتبر خصائص مميزة لقلم الشيخ محمد عبده في العروة الوثتي وهي :

 ١ — التصوير الفنى وهو تجسيم المعنويات واعطاؤها المنظر اللموس حتى لكائها تدرك بالحواس الظاهرة .

 ٢ ـــ الاعتماد على التشبيه بصوره البلاغية المختلفة ، وبخاصة ما اذا كان يسوقه تأييدا للفكرة .

٣ ــ الطريقة الجدلية التي تغتر ض الشيء وترد عليه بالجواب الشاغي،
 وهي طريقة أزهرية ناجعة .

إلى المبارات الموحية وما تقتضيه من الفاظ مناسبة .

 م --- كثير من القالات عنوانه آية كريمة ، وقد يكون البعض حديثا نبويا ، وجميع المقالات تختم بالدعاء المقتبس من آى الذكر الحكيم ، .

وقد يهدينا هذا الصنيع الى غكرة جديدة فى الصحاغة الدينية التى لم يعرفها المالم الاسلامى الا بظهور العروة الوثتى ، هذه الفكرة هى مسزج الكتابة السياسية بالكتابة الدينية .

والواقع أن صحيفة المروة الوثقى نوع غريد من الصحافة يعتبر ظهوره مبكرا عى ذلك العصر .

 ٦ - يستتبع ذلك ما نراه نيها من سعة الانتوشمول الثنافة ، وهذا من سمات جمال الدين ، وقد وجد في قلم الشيخ محمد عبده معرضا لا التمم بسه .

٧ - ظهرت في اسلوب الصحيفة الزبة خاصة من لوازم الشيخ محمد
 مبده وهي استعمال صيفة الكثرة (( مُمَلَّلة )) كتوله : سكنة وملكة ونقلة
 وهملة ، جمع ساكن ومالك وناقل وحامل ،

واخيرا يقول المسيد رشيد رضا : « وقد راينا لمكل من هذين المكيمين مقالات كتباها بعد ذلك غلم نتر لها من الروعة والدهشة والسلطان على الأرواح المقالات العروة الونتى . بل قال لى الاستاذ الامام نفسه إننى لا أستطيع أن اكتب الآن مثلها ، وعلل ذلك بتأثير الزمان والمكان والحسال والانفعال والآمال والآمال

ولو انسعت لنا صفحات هذه المحلة المباركة لرجونا أن نقدم لقرائها الكثير من الدراسات الجادة حول جمعية العروة الوثقى وجعلتها واثرها في خلق المسحافة الدينية ، وصراعها الفكرى والسياسي ، ومعركة الحياة لها صع الشاغبين عليها من قوى الشرق والغرب ، وما تفرد به قطباها من عمل عظيم .

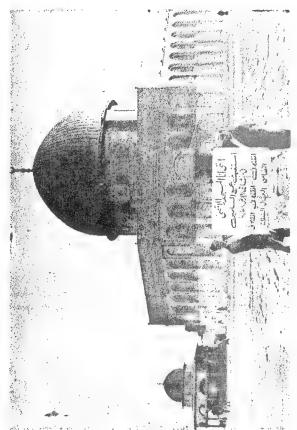

المرة المريد والمنجد الرهي :



یقسدر الکتاب الیهودی السنوی عدد الیهود غی العالم عام ۱۹۳۸ بما یقرب من ۱۰۰۰ر۱۳۷۳ یهسودی ، منهم ۱۰۰۰ر۱۳۷۸ یهودی غسی اوروبسسه ، واکثر مسن ۱۰۰۰ر۱۳۷۹ یهسسودی غی الامسریکیتین و ۱۰۰۰ر۲۷۹ غی آسیة (منهم ۱۰۰۰ر۱۳۳۵ غی غلسطین المحتلة واکثر من ۲۰۲۸ر۲۷ غی افریقیة ،

واذا ما نظرنا الى توزيع اليهود فى المالم نجد انهم يتركزون بشكل كثيف فى ثلاثة مراكز رئيسية فى المالم تاتى الولايات المتحدة الامريكية فى المقدمة ويوجد بها ٥٠٠ ر١٧٠ر و يهودى او ما يقرب من ٤٢٪ من يهسود المالم ، ثم يليها الاتحاد السوفياتي ويضم ٥٠٠ ر٨٦١ ر٢ يهودى او ما يقرب من يهود المالم ثم يلى نلك فلسطين المحتلة وتضم ٥٠٠ ر٣٦٩ ر٣ يهودى أو ما يقرب من يهود المالم وهم قرابة نلاثة ملايين يهودى فموزعون على حوالى مائة بلد فى المالم وهم قرابة نلاثة ملايين يهودى

| عدد اليهسود    | المسدولة                | عدد اليهسود   | السدولة           |
|----------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| ٠٠٠.           | مراک <i>شی</i>          | ۰۰۰۰ ۲۲۰ره    | الولايات المتحدة  |
| ٠٠٠٠ ﴿ اللَّهُ | اروجوآي                 | ۵۰۰۰ د ۱۳۲۵ ک | اسر اثيسل         |
| ٠٠٠٠،          | بلجيكية                 | ۰۰۰ر۸۲۲۲۲۲    | الاتحاد السوفياتى |
| ۰۰۰ر۳۹         | تركية                   | ۰۰۰۰ ۵۳۰      | غرنسة             |
| ۳۱٫۰۰۰         | تشيلي                   | ۵۷۰۰۰ ، ۱۷۵   | الارجنتين         |
| ٠٠٠٠           | ايطالية .               |               | بريطانيا العظمى   |
| ۳۰٫۰۰۰         | الكسيك                  | ٠٠٠٠،         | وشسال ايرلنده     |
| -              | المانيا الفربية بماغيها | ٠٠٠٠ ۲۸٠      | کنیده             |
| ٠٠١ د٢٦        | برلين الغربية           | 18.,          | المبرازيل         |
| ٠٠٠٠ ٢٢        | هولنسدة                 | 117,          | جنوب المريتية     |
| ۲۰۰۰۰          | بولندة                  | 1             | رومانية           |
| ٠٠٠٠ ٢٠        | تونس                    | ٠٠٠٠٨         | المجسر            |
| ٠٠٠٠ر١٩        | سويسر ا                 | ٧٠,           | ايران             |
| ٠٠٥٠٠          | اثبوبية                 | ۱۷,           | استرالية          |

| عدد اليهسود | الـــدولة              | عدد اليهسود         | الــــدولة            |
|-------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
|             | *11                    | 16.64               | المنسد                |
| ٨٠.         | النرويج<br>حامانكسه    | ،ه}ر}}<br>،،،ر}۱    | الهدسد<br>تشكسلوغاكية |
| ۸۰۰         | أغفانستان              | ۱۳۵۰۰۰              | السويد                |
| ۸           | البرتغال               | 11,0                | النمسة                |
| ٨٠٠         | المامان                | 1.,                 | كولمبية               |
| γ           | اليابان<br>زامبية      | ۹۰۰۰                | فنزويلية              |
| γ           | كبنية                  | ۰۰۰۰ر۷              | لبنآن                 |
| 70.         | جبل طارق               | ۰، ەر٣              | يو غسلامية            |
| 0           | الفليين<br>الفليين     | ۰۰۰ر۲               | بلغاريسة              |
| ξο.         | منهاهه ر ة             | ۰۰۰ر۳               | المراق                |
| ٣٠٠         | السلفادور              | ۰۰۰۰                | الدانمارك             |
| ٣٠٠         | الكونجيو               | ٠٠٠. ه              | اسبانية               |
| 70.         | التواجسو<br>بورتوریکو  | ٠٠٠٠ ه              | روديسية               |
| . 70.       | بورموريتو<br>الباكستان | ٠٠٠٠                | اليونان               |
|             | الدومنيكان             | ٠٠٥٠٤               | نيوزلندة<br>ايرلنسدة  |
| 70.         | المانيسة               | ٠٠٠٠ }              | ایرانست.<br>مولیفیة   |
| ۲<br>۲      | البائيسة<br>بورمة      | ،،،ر}<br>،،،ر}      | بونيعية<br>بيرو       |
|             |                        | ٠٠٠٠ر <u>٤</u> ٠٠٠٠ | بيرو<br>سورية         |
| ĭ           | الجزر المدراء          | ۰۰۶ر۲               | كوبية                 |
| Ĭ           | نیکار اجوه             | ٠٠٠٠ ٢              | ىنىت                  |
| ۲<br>۱۵.    | هونج كونج<br>البحرين   | ٠٠٠٠                | ألجزائر               |
| 10.         | البخرين<br>مندوراس     | ۲۰۰۰                | ج . غ ٠ م             |
|             |                        | ۲۰۰۰                | ليبية '               |
| 1           | أندونيسية              | ۱۷۰۰                | غنلندة                |
| 1:-         | ھايتسى                 |                     | المانيا الشرقية بما   |
| ۸٠          | بربادوس                | ٠٠٠ر ١              | غيها برلين الشرقية    |
| .7.         | تايلنب                 | ٠٠٥٠١               | كورستاريكه            |
| ٦.          | ترينيداد               | ۲۰۰۰دا              | براجواى               |
| ٣-          | وبالطسة                | ۲۰۰را               | لكسمبرج               |
| 40          | الصين                  | ۲۰۰۰را              | جواتيماله             |
| 40          | تبرص ٔ                 |                     | اليبن                 |

#### المندر:

The Jewish Year Book, London, 1968, PP. 187-188.

# قائمت بأهم لوقائع الني حدثت في فاسطين

# حسَب السارتيب السزمني

قبل التاريخ المدون .

#### المسام

#### الوقائسع

سكن البشر فلسطين . وكانرا صيادين معرفة الطبيطينين للثاري

دجن الفلسطينيون الكلب وغيره من العبوانات واخلوا يمتمدون في معيشتهم على الصبد والرعي .

وغى المغنرة الاخبرة زرعوا المقبح وغيره وابتداوا ينشلون المدني

نزل بعض سكان الجزيرة المربية فلسطين واستقروا غيها . اخْترع العلسطينيون سناعة الفزف .

استقرار القبائل الاسبورية سالكمائية المسربية أس

سقوط ( شاروهبن ) المدينة الفلسطينية بيد القوات

هجرة النبي ابراهيم من العراق الى فلسطين .

تزوح اهفاد ابراهيم من فلسطين الى معن م

استعبل القلسطينيون النجاس

#### غی نحو ۱۰۰٫۰۰۰ ق،م

نی نحو ۱۵۰۰، و ۱۵۰

نی نحو ۱۰۰۰ر۲۱ ـــ ۲۰۰۰ ق٠م

المن الحوالية المالية القرام ني نحو ١٠٠٠ ق،م

غی تحو ۵۰۰۰ ق،م

#### ثانيا :

#### بعد التاريخ المدون هتى الفتح العربي الاسلامي :

المي نحو ٢٥٠٠ ق.م

الى نحو ١٨٠٥ ق.م هكم الهكسوس لمصري

مَى نحو ١٦٧٥ ــ ١٨٥٠ ق:م می نحو ۱۹۵۲ ق.م

المي نحو ١٥٧٠ ق٠م

الى ئحو ١٥٠٠ ق،م

استقرار القبائل الارامية غي شبسمال الشام وجنوبه الشرقي .

نی نحو ۱٤۷۹ ق.م سقوط ( مجسدو ) بيد المعربين ونلبيت المكم المعرى أي فلسطين

فلسطين ..

المرية

| تعرضت فلسطين لمفارات البدو ( المفابيرى ) .  فارة النهود على فلسطين وسقوط اربها بايدبهم .  نول القلسطينيين الاتون من كريد ، وانطوا معهم البهسا صناعة المحديد .  تقلمي النفوذ المصرى عن فلسطين .  انتخاب طالوت ( شارل ) ملكا على اليهود .  انتهاء حكم الملسك مطيعان بن داود وانقسام المحكسة البهودية .  محركة ( قرقر ) بين الاشوربين ودول النسام . | غی نحو ۱۳۷۰ – ۱۳۵۸ ق.م<br>غی نحو ۱۱۸۱ ق.م<br>غی نحو ۱۱۸۱ ق.م<br>غی نحو ۱۱۰۰ ق.م<br>غی نحو ۱۱۰۰ ق.م<br>غی نحو ۱۲۲ ق.م |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خضوع فلسطين للحكم الاشوري .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نی ۷۳۲ ق.م                                                                                                           |
| زوال المبلكة الاسرائيلية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ني ۲۲۲ ق.م                                                                                                           |
| عودة المحكم المصرى لقلسطين .<br>خضوع بلاد الشام المكادانيين .<br>زوال الملكة اليهودية وخراب المقسدس .                                                                                                                                                                                                                                            | عی ۱۰۸ ق۰م<br>غی ۱۰۵ ق۰م<br>غی ۱۸۵ ق۰م                                                                               |
| غتح الفرس لغلسطين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نمی ۳۸ه ق۰م                                                                                                          |
| عَتْجَ الاستخدر المُقدوني لفلسطين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نی ۳۳۲ ق،م                                                                                                           |
| ابتداء حكم البطالسة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لمي ۲۰۱ ق٠م                                                                                                          |
| ابتداء هكم السلوفيين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نمي ١٩٨ ق.م                                                                                                          |
| ثورة المكابيين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۲۷ ق.م                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |
| دخول الزومان لفلسطين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7٣ ق٠م                                                                                                               |
| استيلاء الفرس على فلسطين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ،} ق.م                                                                                                               |
| عودة المحكم الروماني للبسلاد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۸ ق٠م                                                                                                               |
| القضاء على الكابيين وابتداء هكم الهرادسة في فلسطين .                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣٧ ق.م                                                                                                               |
| وغاة هيردوس الكبير وولادة سيدنا عيسى عليه السلام .                                                                                                                                                                                                                                                                                               | } ق٠٠م                                                                                                               |
| غراب القدس على يد طيطوس الروماني .                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۷۰                                                                                                                  |
| ائتهاء هكم الهرادسة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | معائم الم                                                                                                            |
| اخماد تورة ( بركركب ) البهردي ضد الرومان ونشتت                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | م۱۳۰ م                                                                                                               |
| اليهسود في اقطار المالم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                    |
| انقسام الامبراطورية الرومانية ودغول فلسطين تحت حكم<br>الامبراطورية الرومانية المشركية .                                                                                                                                                                                                                                                          | شی ۱۹۵م                                                                                                              |
| احتلال زنوبية ملكة تدمسر لفلسطين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | غی نحو ۲۳۷ م                                                                                                         |
| انتهاه مملكة تدمر وعودة المعكم الروماني للبلاد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نی نحو ۲۷۲ م                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3175                                                                                                                 |
| اهتلال الغربي لفلسطين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |
| عودة المعكم الروماتي للبلاد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V77 n                                                                                                                |
| استبلاء العرب المسلمين على فلسطين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۳۳ م                                                                                                                |

کتاب بلادنا فلسطین الاستاذ مصطفی الدباغ .

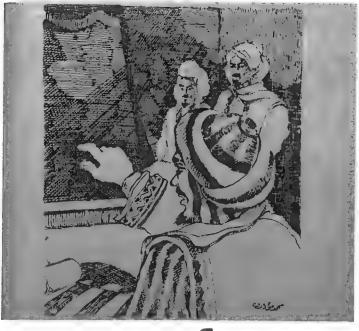

# وانطفأت. الفننة فتنة بابك الخرمي

للأسقال أهبد مجهد البسماريني

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.10.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | النظـــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الماليك ، غلاظ شداد ، يعترضون سبيل كل غاد ورائح .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الى القصر ، قيقف يظهر جندىقادما عند البوابة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الجنسدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الله : وعليك السلام ، من الرجل ؟ وماذا تريد من أمير المؤمنين ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | احد الحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ى : رسول اليه من مائده الانشين ، واريد مقابلة الخليفة المعتصم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الجنسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ألساعة ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عب : وهل تحمل إليه كتابا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الحسساه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الجنسدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| انتظر ماليدلا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحسسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| The state of the s | الجندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. 03.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | البسدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وتبهجه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الا يغيب الحاجب داخل القصر ، ويدخل مجلس الخليفة » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحسسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لامير المؤمنين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| : عجل بعد الينا ، عساه ينقل الينا الهبارا سارة لقسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الخليفسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| طال بنا امر هذا الروسي الخبيث بابك الْخُرِمي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ب : أمر مولاي أمير المؤمنين في الحسال .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الحسسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ال يخرج الحاجب ويتجه الى البوابة حيث ينتظر الجندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بکتابه » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مكتابه » .<br>نسخن : أن الله نام عباده القينين ملا يد را لين القينين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | احد الحاا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نسين : أن الله ناصر عباده المؤمنين ولا بد يا امير المؤمنين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | احد الجاا<br>آخـــــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نسين : أن الله ناصر عباده المؤمنين ولا بد يا امير المؤمنين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نسين : أن الله تأسر عباده المؤمنين ولا بديا المير المؤمنين .<br>: اخبار الافشين منذ شهر متنبي بالفوز القريب ان شاء الله .<br>: اني أحدث نفسي بأن الافشين قد قتل بابك وها هو يرسسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | احد الجاا<br>اخــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نسين : أن الله تأصر عباده المؤمنين ولا بديا امير المؤمنين . : اخبار الافشين منذ شهر تنبىء بالفوز القريب ان شاء الله . : أنى أحدث نفسى بان الافشين قد قتل بابك وها هو يرسسل بالشارة الى أمير المؤمنين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | افــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نسين : أن الله تأسر عباده المؤمنين ولا بديا امير المؤمنين . : اخبار الافشين منذ شمر تنبىء بالفوز القريب ان شاء الله . : انى احدث نفسى بان الافشين قد قتل بابك وها هو يرسسل بالبشارة الى أمير المؤمنين . بالبشارة الى أمير المؤمنين . سقة : أنا لا أريد بابك قتيسلا ، ولكنى أنهنى أن يحضره الى اسيرا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نسين : أن ألله تأسر عباده المؤمنين ولا بديا امير المؤمنين . : اخبار الافشين منذ شهر تنبىء بالفوز القريب ان شاء الله . : انى احدث نفسى بان الافشين قد قتل بابك وها هو يرسسل بالبشارة الى أمير المؤمنين ، بالبشارة الى أمير المؤمنين ، سة : أنا لا أريد بابك قتيسلا ، ولكنى اتهنى أن يحضره الى اسيرا ، لاجمله آية ومبرة أكل المالين ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نسين : أن ألله تأسر عباده المؤمنين ولا بديا امير المؤمنين . : اخبار الافشين منذ شهر تنبىء بالفوز القريب ان شاء الله . : انى احدث نفسى بان الافشين قد قتل بابك وها هو يرسسل بالبشارة الى أمير المؤمنين ، بالبشارة الى أمير المؤمنين ، سة : أنا لا أريد بابك قتيسلا ، ولكنى اتهنى أن يحضره الى اسيرا ، لاجمله آية ومبرة أكل المالين ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | افــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نسين : أن الله تأسر عباده المؤمنين ولا بديا امير المؤمنين . : اخبار الافشين منذ شمر تنبىء بالفوز القريب ان شاء الله . : انى احدث نفسى بان الافشين قد قتل بابك وها هو يرسسل بالبشارة الى أمير المؤمنين . بالبشارة الى أمير المؤمنين . سقة : أنا لا أريد بابك قتيسلا ، ولكنى أنهنى أن يحضره الى اسيرا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نسين : أن الله ناصر عباده المؤمنين ولا بديا امير المؤمنين .  : اخبار الافشين منذ شهر تنبىء بالفوز القريب ان شاء الله .  : انى احدث نفسى بان الافشين قد قتل بابك وها هو يرمسل بالبشارة الى أمير المؤمنين .  . أنا لا أريد بابك قتيسلا ، ولكنى اتهنى أن يحضره الى اميرا ، لاجمله آية وعبرة لكل العالمين .  : لقد غدر بابك بامير المؤمنين ، وقاتل جنده ، ومغى غى تصرفه المسين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سين : أن ألله تأسر عباده المؤمنين ولا بديا الير المؤمنين .  : اخبار الافشين منذ شهر تنبىء بالفوز القريب ان شاء الله .  : انى احدث نفسى بان الافشين قد قتل بابك وها هو يرسسل بالبشارة الى آمير المؤمنين .  : أنا لا أريد بابك تقييلا ، ولكنى اتبنى أن يحضره الى آميرا ، لاجمله آية وعبرة لكل المالين .  : لقد غدر بابك بأمير المؤمنين ، وقاتل جنده ، وبفى غى تصرفه الشين .  : هذا كله أهون على من فعلته النكراء تلك ، يا للكافسر المتبرد .  بريد أن يعدد الوثنية الى الأرض بعد أن جحاها دور الحق قاا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سين : أن ألله تأسر عباده المؤمنين ولا بديا الير المؤمنين .  : اخبار الافشين منذ شهر تنبىء بالفوز القريب ان شاء الله .  : انى احدث نفسى بان الافشين قد قتل بابك وها هو يرسسل بالبشارة الى آمير المؤمنين .  : أنا لا أريد بابك تقييلا ، ولكنى اتبنى أن يحضره الى آميرا ، لاجمله آية وعبرة لكل المالين .  : لقد غدر بابك بأمير المؤمنين ، وقاتل جنده ، وبفى غى تصرفه الشين .  : هذا كله أهون على من فعلته النكراء تلك ، يا للكافسر المتبرد .  بريد أن يعدد الوثنية الى الأرض بعد أن جحاها دور الحق قاا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سين : أن ألله تأسر عباده المؤمنين ولا بد يا امير المؤمنين .  : أخبار الافشين منذ شهر تنبىء بالفوز القريب ان شاء الله .  : انى احدث نفسى بان الافشين قد قتل بابك وها هو يرسسل بالبشارة الى آمير المؤمنين .  : أنا لا أريد بابك تقييلا ، ولكنى اتهنى أن يحضره الى اسيرا ، للإجملة آية وعبرة أكل المالين .  : لقد غدر بابك بأمير المؤمنين ، وقاتل جنده ، وبغى عن تصرفه المشين .  دا المشين .  ذا كله أهون على من معلته النكراء تلك ، يا للكافسر المتبرد .  يريد أن يعيد الوثنية الى الأرض بعد أن جحاها دين الحق ؟!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سين : أن ألله تأسر عباده المؤمنين ولا بد يا امير المؤمنين .  : أخبار الافشين منذ شهر تنبىء بالفوز القريب أن شاء الله .  : انى أحدث نفسى بأن الافشين قد قتل بابك وها هو برسسل بالبشارة الى أمير المؤمنين .  : أنا لا أريد بابك قتيسلا ، ولكنى اتهنى أن يحضره الى اسيرا ، لاجمله آية ومبرة أكل المالين .  : لقد غدر بابك بأمير المؤمنين ، وقاتل جنده ، وبغى عن تصرفه الشين .  : المشين .  د هذا كله أهون على من غملته النكراء تلك ، يا للكافسر المتبرد .  يريد أن يعيد الوثنية الى الأرض بعد أن محاها دين الحق ؟!! .  الجب: « يعلن عن مقدم الجندى » رسول القائد الافشين .  الجب: « يعلن عن مقدم الجندى » رسول القائد الافشين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نسين : أن ألله تأصر عباده المؤمنين ولا بديا امير المؤمنين .  : أخبار الافشين منذ شهر تنبىء بالفوز القريب ان شاء الله .  : أنى أحدث نفسي بان الافشين قد قتل بابك وها هو يرمسل بالشرارة الى أمير المؤمنين .  . أنا لا أربد بابك تتبسلا > ولكنى اتهنى أن يحضره الى "اميرا > لاجمله آية وعبرة لكل المالين .  : لقد غدر بابك بأمير المؤمنين > وقاتل جنده > وبغى غي تصرفه المشين .  المشين .  دهذا كله أهون على من غملته النكراء تلك > يا للكافسر المتبدد المداكلة المورد الوثنية الى الأرض بعد أن محاها دين الحق ١٤١٤ بعبد " « يملن عن مقدم المبندى » رسول القائد الاغشين .  * « يملن عن مقدم المبندى » رسول القائد الاغشين ورهمة الله وبركانه .  المهربكانه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نسين : أن الله تأصر عباده المؤمنين ولا بديا امير المؤمنين .  : اخبار الافشين منذ شهر تنبىء بالفوز القريب ان شاء الله .  : انى احدث نفسى بان الافشين قد قتل بابك وها هو يرمسل بالشارة الى أمير المؤمنين .  : أنا لا أريد بابك قتيسلا ، ولكنى اتهنى أن يحضره الى "اميرا ، لاجمله آية وعبرة لكل العالمين .  : لقد غدر بابك بأمير المؤمنين ، وقاتل جنده ، وبغى غي تصرفه المسين .  : هذا كله أهون على بن غملته النكراء تلك ، يا للكافسر المتبرد اليميد اليميد اليوميد الوثنية الى الارض بعد أن جحاها دين الحق ١٤١٤ .  : « يعفل عبو الوثنية الى الارض بعد أن جحاها دين الحق ١٤١٤ .  : « يعفل ديوان الخليفة » المسلم على أمير المؤمنين ورهمة الله وبركاته .  : « يعلن سلم الله ، من اين يا أخا العرب ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الخليف الخليف الأول الخليف ال |
| سين : أن ألله تأسر عباده المؤمنين ولا بد يا امير المؤمنين .  : أخبار الافشين منذ شهر تنبىء بالفوز القريب ان شاء الله .  : انى احدث نفسى بان الافشين قد قتل بابك و ها هو يرسسل بالبشارة الى أمير المؤمنين .  : أنا لا أربد بابك تنبيلا ، ولكنى اتبنى ان يحضره الى اسيرا ، لاجملة آية وعبرة لكل المالين .  : لقد غدر بابك بأمير المؤمنين ، وقاتل جنده ، وبغى غي تصرفه الشين .  « المأكلة أهون على من فعلته النكراء تلك ، يا للكافسر المتبرد المدين الموقعة الله أهون على من مقعلة النكراء تلك ، يا للكافسر المتبرد يبد ان يعبد الوثنية الى الارض بعد أن جحاها دين الحق ١١٤ .  « يدخل ديوان الخليفة » السلام على أمير المؤمنين ورهجة .  ن وعليك سلام الله ، من أين يا أخا العرب ؟  من أرض المركة يا خليفة رسول الله ، بعد أن أيدنا اللسه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سين : أن ألله تأسر عباده المؤمنين ولا بد يا امير المؤمنين .  : أخبار الافشين منذ شهر تنبىء بالفوز القريب ان شاء الله .  : انى احدث نفسى بان الافشين قد قتل بابك وها هو يرسسل بالبشارة الى أمير المؤمنين .  : أنا لا أريد بابك تقييلا ، ولكنى اتبنى أن يحضره الى اسيرا ، لاجمله آية وعبرة لكل المالين .  : لقد غدر بابك بأمير المؤمنين ، وقاتل جنده ، وبفى غى تصرفه المشين .  د هذا كله أهون على من فعلته النكراء تلك ، يا للكافسر المتبرد أن يعيد الوثنية الى الأرض بعد أن جحاها دين الحق ١٤١٤ .  « يدغل ديوان الخليفة » السلام على أمير المؤمنين ورهمة .  ذ هذا كله سلام الله ، من اين يا أخا العرب ؟  د وعليك سلام الله ، من اين يا أخا العرب ؟  من أرض المركة يا خليفة رسول الله ، بعد أن أبدنا اللسه بالنصر المبين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الخليف ا |
| سين : أن ألله تأسر عباده المؤمنين ولا بد يا امير المؤمنين .  : أخبار الافشين منذ شهر تنبىء بالفوز القريب ان شاء الله .  : انى احدث نفسى بان الافشين قد قتل بابك وها هو برسسل بالبشارة الى أمير المؤمنين .  : أنا لا أريد بابك تتبلا ، ولكنى اتهنى ان يحضره الى اسيرا ،  لاجملة آية وعبرة أكل المالين .  : لقد غدر بابك بأمير المؤمنين ، وقاتل جنده ، وبفى عن تصرفه المشين .  دالشين .  ذا كله أهون على من معلته النكراء تلك ، يا للكافسر المتبرد يربد أن يعيد الوثنية الى الأرض بعد أن محاها دين الحق ؟!!  خيمان عن مقدم الجندى » رسول القائد الافشين .  ذا بدخل ديوان الخليفة » المسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته .  ذا وعليك سلام الله ، من أين يا أخا المرب ؟  والمبار المبين .  وماذا تحيل البنا من انباء ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الخليف ا |
| أن الله تأسر عباده المؤمنين ولا بديا امير المؤمنين .  الخبار الافشين منذ شهر تنبىء بالفوز القريب ان شاء الله .  الني احدث نفسي بان الافشين قد قتل بابك وها هو يرمسل بالبشارة الى أمير المؤمنين .  النا لا ربد بابك تتبسلا > ولكنى اتهنى أن يحضره الى "اميرا > لاجمله آية ومبرة لكل المالين .  المتن المشين .  المتن المن على من معلته النكراء تلك > يا للكافسر المتبدد الميد أن يعد الوثنية الى الأرض بعد أن جحاها دين الحق ؟!! .  الجب في المعلن عن مقدم البوندي » رسول القائد الافشين ورحمة في سركاته .  المه وبركاته .  وعلك سلام الله > من اين يا أخا العرب ؟  النصر المين المركة يا خليفة رسول الله > بعد أن أيدنا الله بالنصر المينا من أبض المين النيا من الباء ؟  وماذا تحيل الينا من انباء ؟  وماذا تحيل الينا من انباء ؟  وماذا تحيل الينا من انباء ؟  رسالة من قائد الجيش الافشين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الخليف ا |
| سين : أن ألله تأسر عباده المؤمنين ولا بد يا امير المؤمنين .  : أخبار الافشين منذ شهر تنبىء بالفوز القريب ان شاء الله .  : انى احدث نفسى بان الافشين قد قتل بابك وها هو برسسل بالبشارة الى أمير المؤمنين .  : أنا لا أريد بابك تتبلا ، ولكنى اتهنى ان يحضره الى اسيرا ،  لاجملة آية وعبرة أكل المالين .  : لقد غدر بابك بأمير المؤمنين ، وقاتل جنده ، وبفى عن تصرفه المشين .  دالشين .  ذا كله أهون على من معلته النكراء تلك ، يا للكافسر المتبرد يربد أن يعيد الوثنية الى الأرض بعد أن محاها دين الحق ؟!!  خيمان عن مقدم الجندى » رسول القائد الافشين .  ذا بدخل ديوان الخليفة » المسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته .  ذا وعليك سلام الله ، من أين يا أخا المرب ؟  والمبار المبين .  وماذا تحيل البنا من انباء ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الخليف ا |

| : وكيف كان لقاؤكم لبابك الخرمي أيها المجندى أ                                | الخليف    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| : كَمَا يَلَاتِي جِنُودُ الْحَقِ اتْبَاعُ الْبَاطُلُ وتحت راية الاسلام ،     | الجنسدى   |
| ولواء أمير المؤمنين ينتصف الحق وأهله .                                       | <u></u>   |
| : بورك ميك من جندى مؤمن يثق بربه وبأميره وبنفسه ، وهذه                       | الخليفية  |
| ، بورت میت بن جسدی مومن یک بریه دیمیره درست درست                             | الصييت    |
| دعائم النصر ،                                                                |           |
| : لقد أمنا بربنا وبنصره لنا « ان تنصروا الله ينصركم ويثبت                    | الجنسدى   |
| اقدامکم » .                                                                  |           |
| : مندق الله العظيم ،                                                         | الجبيسيع  |
| : ما اعظم الاسلام عقيدة للمؤمن ، وشريعة للحق ، وطريقا للمزة                  | الخليفسة  |
| والفلية .                                                                    |           |
| : سوف يبقى نور الاسلام قبسا مضيئا الى أن يرث الله الأرض                      | الجنسدى   |
| ومن عليها .                                                                  |           |
| : مدنت يا بني . ونعبت العزمات الصادقة .                                      | الخليفسة  |
| : ابشر امير المؤمنين بالنصر والتأييد من الله القوى العزيز .                  | **        |
|                                                                              | الوزيسسر  |
| : ماذا ترأت عي كتاب الاعشين أسمعنا .                                         | الخليفة   |
| <ul> <li>۵ الفیر یا مولای</li> </ul>                                         | الوزيـــر |
| « يترأ الكتاب » بسم الله الرحين الرحيم .                                     |           |
| من قائد جيش المسلمين الى خليفة رسول الله مولاي المعتصم                       |           |
| ابن هارون الرشيد .                                                           |           |
| سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ، وبعد ،                                      |           |
| « وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهومًا » لقد                        |           |
| الأولال الله من أن الباطل الأمال المال كان رطوف المصلية                      |           |
| خذل الله عدوك ، واوقع جنده في ايدينا ، فهو اسير لدينا ،                      |           |
| مستقدم به الى دار الخلاعة ، بانتظار توجيهاتكم ،                              |           |
| ادام الله عز أمير المؤمنين .                                                 |           |
| : يا للبشرى الكريمسة ، اليوم من ايسام الله الكريمسة على كل                   | الخليف    |
| المسلمين .                                                                   |           |
| : وماذا ينوى الخليفة أن يفعل بالخائن الكافر الأفشين ؟                        | الأول     |
| <ul> <li>نريدها يا آمير المؤمنين عقوية تذكر ، متنزل الرعب مي قلوب</li> </ul> | التسساني  |
| المناغثين .                                                                  |           |
| : بل تل نريدها تصاصا يحمى الدولة من هبث العابثين ، وتعيد                     | النسسالث  |
|                                                                              | -         |
| الى الاسلام نضارته ، ويعتز بها كل مؤمن .                                     | 7 2 12 11 |
| : وهُلُ آمامِنا غير ما حكم الله به على البغاة الخارجين على                   | الخليفة   |
| السلطان ، أن فيه الحياه والحكمة .                                            |           |
| <ul> <li>أرى أن تشمل نار كبيرة يجتمع الناس من حولها ، ثم يلتى</li> </ul>     | الأول     |
| قيها هو ومن معه من المجرمين ،                                                |           |
| : بئس الرآى ، الم تعلم أن الله وحده هو الذي يعذب بالنار ؟!                   | الخليفسة  |
| <ul> <li>أذن نلقى به عى نهر عظيم بعد أن نوثقه بحبل نربط به يديه</li> </ul>   | الثبساني  |
| ورجليه .                                                                     | •         |
| : كُلَّا يَا قُومٍ ، مُحكم الله أولى بالاتباع مما تقولون ، ويتهيأ لكم        | الخليفسة  |
| ٠ ١٠٠ يا عوم ١٠ محمم ١١٠٠ اودي بادبياع مها بعونون ١٠ وينهيا محم              | **        |
| « يسم الله الرحين الرحيم » :                                                 |           |
| « أنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسمون عن الأرض                        |           |
| مسادا أن يتناوا أو يصلبوا أو تقطيع أيديهم والجلهم من خلاف                    |           |
| أو ينفوا من الأرض » صدق الله المنظيم .                                       |           |
| •                                                                            | 17        |
|                                                                              |           |

| : اصبت والله يا امير المؤمنين ، وما كان لنا أن ننهدى حكم الله وقد نصرنا ونصر دينه ، وانتتم بنا من أعدائنا وأعدائه .       | التـــالث                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| : نلك هي شريعة الله ، غلننزل بهذا الفاجس العقوبة التي<br>يستحق .                                                          | الوزيسسر                  |
| : أجل يا قوم ، فهذا أمر ينبغى أن تحفظه الأجيال التادمة ، لتملم<br>أن الله الذي أنزل على رسوله كتابه ، حافظ له ومؤيده .    | الخليفسة                  |
| <ul> <li>لو كتبت الى الآغاق مبشراً بهذا الفتح المظيم يا أمير المؤمنين ؟</li> <li>اجل ، اجل &gt; اين الكاتب . ؟</li> </ul> | الوزيــــر<br>الخليفـــة  |
| <ul> <li>ما أنذا يا أمير المؤمنين .</li> </ul>                                                                            | الكياتب                   |
| : هات دواتك وقرطانسك ، واكتب :                                                                                            | الخليفية                  |
| : أنا مستّعد يا مولاي :                                                                                                   | الكسساتب                  |
| : اكتب : أيها المسلمون ، بشراكم اليوم بنصر الله « نصر من                                                                  | الخليفسة                  |
| الله ومتح قريب وبشر المؤمنين » لقد خذل الله عدوه ، وهــو                                                                  | **                        |
| استرنا فاقيموا صلاة الشكر في كل مكان ،                                                                                    |                           |
| : أنوجه بهذا الكتاب الى الأمصار يا أمير المؤمنين ؟                                                                        | اله: بـــــ               |
| : نعم ، أرسلوا به الى كل مكان ليكون السكينة تدخل الى قلب                                                                  | الوزيــــر<br>الخليفــــة |
| كل مؤمن .                                                                                                                 |                           |
| : والجندي هذا ، الذي جاء بالبشري ؟ !                                                                                      | الوزيسسر                  |
| : دعه ينتظر الى المداة ، لنوجه سعه كتابا الى الافشين ،                                                                    | الخليفسة                  |
| بشأن بابك الكافر ،                                                                                                        | ***                       |
| : أيها الحاجب ، خذ هذا الجندى ، وأنزله مكرما مى ضياشة                                                                     | الوزيسير                  |
| الخليفة الى مباح الفد .                                                                                                   | J                         |
| · والملع عليه هلتين وسلمه الهي درهم .                                                                                     | الخليفسة                  |
|                                                                                                                           | -                         |
| الغصل الثاني                                                                                                              |                           |
| « نمى معسكر الانشين وقد ضربت له شيمة كبيرة ، مجلس                                                                         |                           |
| نهها ومن حوله تواده ينتظر وصول بابك الْخرمي » .                                                                           |                           |
| قم أبا سعيد ، فانظر أين وصل الفرسان مع بابك ؟ فقسد                                                                        | الافشيسن                  |
| أبطأوا علينا .                                                                                                            |                           |
| <ul> <li>لقد سبقتهم اليك أيها القائد ، نهم على إثرى قادمون .</li> </ul>                                                   | أبو سعيد                  |
| ءُ اين ابن سنباط ؟                                                                                                        | الأفشيسين                 |
| : هو ذا آنا با سيدي القائد .                                                                                              | ابن سنباط                 |
| <ul> <li>أ مر الناس فليصطغوا صفين وليتركوا بينهم طريقا يمر منهسا</li> </ul>                                               | الأغشيسن                  |
| مالك الينا .                                                                                                              |                           |
| <ul> <li>أيها الجند اصطفوا على جانبى الطريق ، ليمر من أماءكم بابك</li> <li>« يأخذ الجند بتنظيم الناس » .</li> </ul>       | ابن سنباط                 |
| وماذا معلتم بمن أسر من الناس مي قصر بابك يا ابن ستباط ؟                                                                   | الأفشسين                  |
| القد جعلناهم في معسكر كبير يحرسه الجند .                                                                                  | ابن سنباط                 |
| ا أهم كثير الى هذا الحد ؟                                                                                                 | الأفتىيسن                 |
| <ul> <li>هم أكثر مما تتصور أيها القائد ، غانهم يعدون بالمثات بين أمرأة</li> </ul>                                         | ابن سنباط                 |
| ومسبى ،                                                                                                                   |                           |
| <ul> <li>أجروا لهم الأرزاق ، حتى نرى رأينا غيهم .</li> </ul>                                                              | الأغشيسن                  |

: ارى ان ترسل الى الآماق ليحضر من له عند بابك بنت او ابن سنباط اخت نبأخذها ، فأولياؤهم أحق بهم . ثمم الراي ، اكتب اذن كتابًا إلى الدهاتين والأمراء بهذا . الأفتىسن : ها قد وصل بابك الى أبواب المعسكر . ابو سعيد : اوقفه قليلا ، وعلى بعد نصف ميل ، وأذن مى الناس أن بابك الأفشيسن الرتد سيمر من بينهم . : هو ذلك أيها القائد « ثم يميح في الناس » بابك الخرمي ابو بسعيد الخارج على ملة الاسلام سيمر بكم ، غاستقبلوه بما يستحق . يا أبا سميد لا تجعلوا سمه أحدا ، دعوه يسير وحده ، الأفشيسن : وماذا تلسمه ؟ أبو بسعيد : بما كان يليس عادة درعه وعمامته وهنيه ، ولا تزيدوا عليه الأفشيسن شيئا ، أمرك مطاع أيها القائد الكبير . ابو سسميد عدو الله بآبك الغربي . احد الحند \* « يتصابحون » لعنه الله ، اخزاه الله ، الظالم ، الكامر . النسياس : اهذا الذي شمل الخلافة كل هذه المدة ؟ اهد الناس : انه لا يستحق كل هذه الضجة ، وليس على حال تهيؤه لذلك . آهسسر بل تل كيف استطاع أن يجمع من حوله كل هؤلاء الناس ؟ الاول : انه لمجب عجاب 6 فكثيرون من الناس لا يملكون عقولًا بها الإخسسر .38 : لا تمجل بخطاك يا بابك ، واترك الناس يملأون من وجهك أبو سعيد عيونهم ، ليروا عاتبة المنسدين . المنسدي أيها التائد الأنشين هذا عدو الله بابك الخرمي . : دعه ينقدم حتى أنظر اليه ، هذا الذي أجهد الجيش ، وأثار الأفشيسن المتنة ، وأيكن حاسر الراس . المنسدي تقدم من القائد ، واكشف عن رأسك . وماذا بريد منى قائدك أيها المندى ؟ بالسسك الأفشيسن أريد أن أعرف كيف أغويت القوم هؤلاء كلهم !! : أنَّ الذِّين رأيت لا يهمهم الا أن يأكلوا ويشربوا ، ويشبعسوا بابسك شبهواتهم ليس غير ، الاغشىيسن : ولكن كيف كنت تدمع بهم الى الموت ويستجيبون لك ؟ بابستك : نلك مهمة لا يتقنها الا أصحابها ، غلا استطيع أن أجيبسك عنها . الأغشيسن إنا سعيد هات دابة اركبوا بابك عليها مهانا ، لينظر اليه الناس. متذهب مهابته من نفوسهم ويعلموا. أن الملبة للحق . أمرك أيها القائد الكبير . أبو سعيد « يؤتى بدابة يركب عليها ويطاف بها على الناس وهم يتظرون اليه ويستهزئون به » الانشيسن خذوه الآن يا أبا سعيد الى غرغة مغلقة تكون له سجئا . والى متى أيها القائد الانشين ؟ آبو سعيد الأفشيسن حتى يحضر الينا اخوه عبد الله ، ثم نسير بهما الى الخليفة . " ولم لا تقتلهما هنا ؟ أبو سعيد

: تلك أوامر الخليفة المتصم ، فانه يريد أن ينتقم منه ، وأن الاغشىيان يتقد فيه حكم الله أمام المسلمين في سامراء . لا بأس ٤ ستُجعله عي مكان محامل بالجند عي وسبط المسكر . ايو سعيد أيها الجند ، انزلوا بابك عن الدابة ، وسوقوه الى سجنه . الأفشيسن المسلمين : أيها القائد الأمشين ، بالباب ابن اصطفائوس. وهل سعه أحد أ الأفشىسين معه أخو بابك الخرمي ، عبد الله . المساحب : دعه يدخل في الحال ، الأفتسين السلام عليكم ورحمة الله أيها القائد الأغشين . الن|صطفانوس وعليك السلام ، اهلا بك . هل جئت بعيد الله الخرمر ؟ الإفشىيين أجِل أيها القائد ، وقد كنت أنظر أذنك بالقدوم . ابن اصطفانوس: شكرا لك ، وستقرض لك جراية كبيرة على عملك هذا . الأغشىسن اس اصطفانوس : يكنيني أن أكون عند حسن ظن الخليفة بي ، فنحن جنده وأتباعه . ماذا حدا بكما يا ابن الخرمي على ما مُعلتما ، واثرتما من متنة ؟ الأفشيسن الحسد والجشع ، وحب الرياسة ايها القائد . عبد اللبية : أف لكما ولما تطلبان . الأغشىيسن « وینادی » یا آبا سمید . لبيك أيها القائد الكبير . ابو سمید خذه الى السجن الذي ياوى اليه اخوه بابك . الأفشيسن تمال معى أيها الفاجر الفاسق ، وانتظر مصيرك الأسود في ابو سعید الدنيا والآخرة . يا أبا سعيد ، هل هيأت الجيش للمسيرة الى الخليفة ؟ الأغشىيين نعم أيها القائد ، مالأمور كلها على ما يرام . ابو سعید وهل الحراسة على الكافرين كافية ؟ الأفشيسن نعم ، غقد وكلنا بهما غرقة من الجيش ، وقادة أكفاء . أبو سمند تم بنا الى سجنهما تبل أن نبدأ السير. الأفشىسن : هيانتا . ابو بسعید « يذهب الاغشين وأبو سميد الى سجن بابك الخرمي وأخيه » أيها الجندى: اغتم الباب . ابو سمید من أنتما ، ولماذا أغتج ، هل لديكما أمر بهذا ؟ ماذا تريدان ؟ الجنبدي هذا قائد الجبش الأنشين ، وأنا أبو سميد أحد قادته . ابو سعيد أبها الآن غاهلًا مكما ؛ تفضلًا وانظراً بما يفعل بالك وألخوه . الحنسدي يا بابك ، ماذا تفعل ؟ الأغشيسن وما الذي جاء بك الى هذا الساعة يا قائد الجيش؟ بابسسك جئت اسألك ان كانت بك رغبة لشيء من هذه الديار قبل ان الأغشيسن ننتلك الى سامراء لتواجه مصيرك المحتوم ، لا حاجة لَّى بشيء الا أن ألتي نظرة على مدينتي البز ، بالسسك الرغبة منافحة معلى منافعة وطوفون بك فيها ٤ سنايي لك هذه الرغبة . الأغشيسن الغصل الثالث

: يا أبا مسعيد ، أهلن النفير العام الى سنامراء ، وأحرص على -الانشيسن بابك ولخيه ، شند عليهما الحراسة ،

| <ul> <li>النفير النفير أيها الناس ولا عذر لتخلف بعد طلوع الشبهس .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| « ينهيا الناس للمسير ، يتوسطهم ركب الأفشين وكبار القادة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ابو سنعيد |
| " ينهيا الناس المساور في المسلم من المناء العلويل من السفر<br>" هلا أمرت أيها القائد فنقيل هنا بعد هذا المناء العلويل من السفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.0.2     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ابن سنباط |
| والجهد .<br>: بلي يا ابن سنباط ، غما احوجنا اليها الآن .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 6:50    |
| « بنادى على أبى سميد » يا آبا سميد مر الجند غليتخذوا لنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الأنشيسن  |
| س بدای علی ابی سندید ، یا به سندی مراحا ویقیموا سعسکرا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| وهل نسى القائد استعجال الخليفة ، ورسله الكثيرين يستحثنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| على القدوم اليه ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أبو سسميد |
| على المدوم الله .<br>. ما نسيت ذلك با ابا سميد ، وبودى لو استطعت أن أطير اليه ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A250      |
| ولكن الجند مرهقون ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الأفشيسن  |
| وندن الجند ورسول .<br>: أذن نجمل بيننا وبين الخليفة بريدا متصلا نبعث اليه كل يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ابو سسعيد |
| بكتاب نخبره لميه عن مواقعنا ٤ ونتلقى رده .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابو سسعید |
| ندم الراى يا ابا سعيد ، وليكن ذلك منذ الساعة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 0258    |
| « في قصر أمير المؤمنين المعتصم والجمع في الديوان محتشد ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الأغشيسن  |
| « في مصر الهور المومنين المعتصم والجميع في النيوال مصطفح الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| يدهل الكنف بالله بالمام المام المام المام المام المام المام الكنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الحـــاج  |
| <ul> <li>ټ رسول الانشين بالباب يا مولای ٠</li> <li>دعه يدخل ٠</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الخليفة   |
| . دعه يدهن .<br>« يدخل الرسول » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المحليمية |
| " يدخل الرئسون " .<br>: المسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الرسسول   |
| • السلام على الميز المولمين وركبه الله وبرساله .<br>• وعليكم السلام ، ماذا تحمل من أخبار جديدة ، أين تركت ركب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الخليفسة  |
| ، وعليتم السارم ، عادا العبل على الحيار جديده ، ابن ترسط رسم .<br>الاغشين واسيريه ؟ !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| المسين وسيويد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الرسسول   |
| منيفة ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الرسسون   |
| ا ابن الحاجب؟ ادع الى الأمير هارون ولدى .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الخليفية  |
| ها آنذا یا آمیر المؤمنین .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | هـــارون  |
| <ul> <li>أنت هذا يا هارون ؟ تهيا سريما وخذ معك كوكبة من الفرسان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الخليفة   |
| والق الأنشين على تفاطر حذيفة ولا تفارقه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -         |
| : امرك يا أمير المؤمنين ، سنرحل اليهم الساعة ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | هـــارون  |
| <ul> <li>المرت يا المير الموصيل عالم المسلم ال</li></ul> |           |
| ن في دار العامة يا أمير المؤمنين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الوزيسسر  |
| اتری هذا الرای یا محمد ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المخليفسة |
| : أجل يا أمير المؤمنين ، يدعى الناس للتفرج عليه ولمسماع الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الوزيسسر  |
| عليه ، ويشنون غليلهم من النقبة عليه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | J         |
| : هيئوا لنا دار العامة ؛ واذنوا عي الناس أن يجتمعوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الخليفسة  |
| « مَى مجلس العامة ، وقد وضع للخليفة كرسى مرتفع يشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *         |
| منه على الناس » ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| : أيها الوزير ؛ أشر على . أريد أن يرى الناس كلهم هذا اللعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الخليفية  |
| نيه المبل ؟ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **        |
| الى يا أمير المؤمنين أن يصطف الناس صفين يمر من بينهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الوزيسسر  |
| بابك وأخوه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4         |
| بهبت وسود .<br>• ولكن الناس لا يمكنهم الاشراف عليه كلهم . ولا بد من اشمهاره.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الخليفية  |
| ور : ليس هناك أضخم جنة ، ولا أطول قامة من الفيل ، يحمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| ور بيس محك محك ، ود المول عليه بن المين ، يعبن عليه فلا يخفى على أحد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| عب عر يعني عي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44        |

: اجل يا أمير المؤمنين ، ويخترق الفيل به الصفين حتى يصل الوزيسسر الى مجلسك ، غيترحل . : نعم الرأى ، احضروا الفيل ، واركبوه عليه . الخليفسة « وأصطف الناس بينما أخذ الغيل يخترق الصغوف الى مجلس الخليفة » . : « محمد بن عبد الملك الزيات » ما أبهج هذا المنظر يا أمير الوزيسسر المؤمنين . الم تقل ميه شمرا يا محمد ؟ الخليفية الوزيسسر : بلى يا أمير المؤمنين استمع : يحمل شيطان خراسان قد خضب الفيل كماداته الا لذى شان من الشمان والفيل لا تخضب اعضاؤه : أهسنت يا محمد ، انه شيطان وأي شيطان ، مماريك كيف الخليفسة أنزل به المتاب العادل . : انه يستحق كل عقوبة . ها هو قد اتبل . الوزيسسر « يتقدم بابك بين جنود يمسكون به حتى يقف أمام الخليفة » . هيه يا بابك ، الم يخزك الله ويظهر كيدك ، ويديل منك . الخليفسة « بابك لا يحير جوابا » الخليفية أين أبن أبي دؤاد القاضي ؟ القسساضي بین یدی امیر المؤمنین . أحكم عليه حكم الله الذي أنزل بكتابه ، الخلىفسة القسساغي انه باغ ، خرج على الخليفة أسام السلمين وقد أخاف الناس وسلبهم محكمة أن تقطع يداه ورجلاه من خلاف ، ويصلب بمد ذلك . أيتونا بجزار ينفذ حكم القاضي . الفلنفية لو رأى أمير المؤمنين أن يتولى سياف بابك ( نود ) هذه المهمة الوزيـــر لكان أنكى له الخليفية هو ذاك ٤ يحضر (نود) سيلف بابك . « يتنادى الناس نود . . . ، نود حتى يحضر » . أمير المؤمنين يأمرك أن تقطع يدى بابك الكامر المرتد ورجليه الوزيسسر من خلاف . : أمر أمير المؤمنين مطاع . . إنه لشرف لي عظيهم أن اكفر عن نــــود بعض ذنوبي في صحبة هذا الأفاك الشرير. يقطع نود ، اليد اليمني ثم الرجل اليسرى ، ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمني ، ويلقى بها . باسسك أ يا ويلتاه ، الرحمة ، الشنقة . الخليفسة : ان الشياطين لا يرحبون ، وان الفجار لا يستحقون العطف والشنقة . أين يرى أمير المؤمنين ممليه بعد ذلك ؟ اله ز سيسر خذوه الى العتبة واصلبوه هناك ، غذلك جزاء عدل لاغظم الخليفسة جريمة مي التاريخ . وأخوه عبد الله آ الوزيسسر · وجهوا به الى بقداد والمعلوا به ما غمل بأخيه بابك . الخليفية ــ ستار ـــ



ان المحركة حين حميت بين العرب واسرائيل وحين اسفرت اسرائيل عن مطامعها التوسعية لم يشغل الشمراء الحديثم عن مدينة بيت المتدس بقسدر داخل الاراضى الفلسطينية الكبيسرة غالمشكلة لم تعد مشكلة مدينة ، وانها أصحت مشكلة وطن مضساع ودم مطلول ووجود مهدر ، ومن هنا كانت دعوتهم المحارة والمعينة الى ضرورة التشبث بالتراب طبيع ولو كان يتلون دائها بالدم وبالميظ محتلة ، الى ضرورة الشبث بالتراب حتى ولو كان يتلون دائها بالدم وبالميظ وبالكيد وما اعمق هنا مسوع نازك

سابقی رغم اذلالی وجرهی والاسی المقوت هنا غی حضن اجدادی وارضی والسنا الموروث سابقی رغم اذلالی وان ارحل هنا جذری وتاریخی وقصة حبی الاول هنا وطنی

وان ارحل وبتول محمود درویش آه یا جرحی المکابر وطنی لیس حقیبــة وانا لست مسافر اننی العاشق والارض الحبیبة

وسبيح القاسم يعيب على صديق له أنه يعيش بلا جذور بعيدا عسن الارض نيقول: ---

رسالتك التى اجتازت السى الليسل والاسلاك

رسالتك التى حطت على بابى جناح ملاك

اتعام ؟ حين فضتها يداي تنفضت اشواك یا جذرنا الحر تشبث واضربی فی القاع یا اصول ۰۰

من كل هذا نرى أن الشمراء -وبخاصة الشمراء داخـــل الارض
المحتلة قد راوا المصيبة تعم ، وراوا
ان الخطر لا يتربص بحدين-المقدس ) فقط وانما يتربص بالتراب
العربى . . بالتراث العربى بالوجود
العربى ومن هنا نراه---م يدورون
باجفائهم المليئة بالدموع والاشفاق
على المعديد من المدن العربية وعلى
العديد من المناطق العربية وعلى

ومن الملاحظ أنه بعد حرب o يونيو 1978 وبعد أن أغاق الشمعراء بسن الصدمة رأيناهم يقنون وقفة خاصة عند سقوط هذه المدينة ورأينا هذه الوقفة بنسوجة نسجا محكما من المشاعر الدينية .

والشاعر هارون هاشم رشيد يرسم لها صورة ملونة بالاسلام في تصيدة كبيرة بعنوان القدس ، يتول غي اغتناحيتها :

القدس ٥٠٠ القدس ومآثن تهتف بالناس الله اكبر ٥٠ الله اكبر وهى على الصلاة، ووهى على الفلاح الله اكبر ٥٠ الله اكبر القدس وفي الناس المسرة القدس وهى على الصلاة ومن الشعراء الذين نظروا السي على وجهى وفى قلبى اخى الغالى اليك هناك فى بيروت اليك هناك حيث تموت كزنبقة بسلا جسئر كنهر ضيع النبع

كاغنية بلا مطلع كعاصفة بلا عمر

اليك هناك حيث تمسوت كالشمس الخريفية باكفان حريرية •

وتؤكد غدوى طوقان ظاهرة التشبث بالارض الفلسطينية بصفة عامة فى قصيدة لها بعنوان ( اغنيات صغيرة الى الفدائيين) فتقول .

> کفانی آموت علیها وادفن فیها وتحت ثراها اذوب واغنی وابعث عشبا علی ارضها وابعث زهرة تعیث بها کف طفل نمته بلادی کفانی اظل بحضن بلادی

> > ترابا ، وعشيا ، وزهرة ٠٠

ويحدد القضية اكثر الشاعر توغيق زياد في قصيدة بعنوان ( من وراء القضبان ) حيث يقول :

هنا على صدوركم باقون كالجدار نجوع ، نعرى ، نتحدى ننشد الاشعار ونملاالسجون كبرياء ونصنع الاطفال جيلا ثائرا وراء جيل اذا عطشنا نعصر الصخرا وناكل التراب إن جعنا ولا نرحل

التدس في ضوء اسلامي خالص على احمد باكثير في المحمته الطويلة ( الما نكون أبدا أولا نكون أبدا ) غالى جانب أن الروح العام لهذه الملحمة هي ايقاظ المهم والدعوة الى الارتفاع عن الحزن اراه عول :

السجد الثالث قد ذل وهان اسلمه الى اليهود الامريكان عداوة منهم لدين المسلمين ولكتاب المسلمين ولا نبعاث المسلمين وحلقة جديدة من ذلك الزحف الصليبي اللمين

ومن العالم الديني ، واجوائسه الشمرية بل وقاموسه نجد محمسود حسن اسماعيل يقول :

سهمت بها غضب الانبياء مزامير ويسل عتى صسداه وابصرت الواههم في الفضاء محاريب تصرخ فيهسسا الصلاة وتسبيحهم من ضفاف السهاء يصب عسلى الارض سخط الاله ويرمى عليها دخسان الشقاء اعاصير حقد تسؤز الحيساة ونجسد على هاشم رشيد يتول: وطار بي الشوق لارض السلام ومهبط الوحى ومهسد الكماه

نزلت بالقدس وسرب الحمام ييث للازهار نجسوى هسواه جبالها الشم بوجه الخطوب قد خضبتها سائلات الدماء ما هب فيها شمال أو جنسوب الاوكان الهدى ذاك الصداء

ونجد هذا الاتجاه الاسلامى النقى عند الشمراء على الجندى ومحمسود غنيم وعامر بحيرى وعبد الله شمس الدين ، وقاسم مظهر وروحية القلينى وشريفة غتحى وعلية الجعار .

. وبرغم ما تبل غى هذه الدينة الحزينة ، غان كل شمر قبل كان دون الماساة ، وكان دون نكبة العسرب والسلمين بهذه الدينة المتسسة أو بمدينة الصلاة كما يحلو للبعض أن يسميها .

ماذا عرفنا ان كل يهودى كان لا يمل من القولة الماثورة مندهم والتي تقول: (( اذا نسبتك يا أورشليم ملتخذاني يميني ، وليشل لساني عي غبى اذا لم اذكرك )) علا أقل من أن يقول كل مسلم غي كل يوم ( ، ، يا بيت المقدس اذا نسبتك ملتخذاني يميني وليشل لساني عي اذا لم اذكرك ) .

ندن معنا الحق ، والله ولي الحق . الحق .

<sup>« «</sup> دول بيت المقدس » كتاب أصدرته لجنةالتمريف بالاسلام اهدى اللجان التابعة للمجلس الاعلى للشنون الاسلامية بالقاهرة .



#### الصور العاربسة

#### السؤال: ما حكم الصور العارية في الشريعة الاسلامية ؟

#### الاجابة:

الصور الناتئة العارية منها وغير العارية التى تظهر على غلاف المجلات في الصحف والإعلانات واللوحات وفي الإغلام المثيرة ، وفي الشوارع والعدائق وأجساد النساء المنكسفة التى ترى في الشوارع والمراقص ودور اللهسو والاستعراضات والمسابقات . كل هذا قال الدين فيه قوله بصراحة ، وجهسر المصلحون برايهم فيه ، وحذروا الناس من مفبة هذه الماسي واثرها المسيء في المخلاق ، وضررها على الفرد والاسرة والمجتمع .

لقد بين الدين ما يجب التزامه على كل من الرجل والمراة غيما يرجع الى المعانى التي من شأتها اثارة الغرائز الدنيا بين الرجال والنساء غير الحلائل ، وأوجب كمال الاحتياط في هذا الامر صيانة للشرف حتى لا يتردى الناس في مهاوى المجور ، وحتى تحفظ الاعراض والانساب ،

امر الاسلام بستر العورات والغض من الأبصار ، وحذر من الخلوة المريبة والقسول النمولية المريبة على القسال « قسل والقسوس في ذلك صريحة وواضحة قال تعمالي « قسل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم )) وقال (( وقل المؤهنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن عملي جيوبهن ولا ببدين زينتهن الا لبعولتهن )) . .

وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن التحدث عن محاسن المرأة الى رجل أجنبى عنها حتى لا يفتن بها فقال (لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر اليها) ، واذا كان مجرد الحديث عن صفات المرأة منهيا عنه ، فما بالسك بالصور العارية التى هى أقوى من القول واشد تأثيرا .

أن نشر الصور العارية حرام والنظر اليها حرام والاتجار ميها حرام .

وقد اتفق المصلحون على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ٬ وأن ما زاد ضرره على نفعه يجب منعه رعاية للصالح العام ،

#### حديث المجالس

السؤال مجالسنا لا غنى لنا عنها ، وهى تضم الصالح والطالح ويدور غيها الحديث الغف والسمين والعف والغاحش ، غما حكم الجلوس في هـــــذه المحالس؟

#### الإجابة:

الاسلام لم يحظر على الناس أن يتسامروا ، ولم ينكر عليهم أن يتبسطوا ، ولم المتبر المحادثة من أسباب المودة ووسائل التعارف ، والاسلام مع دعوته الى التودد يحرص على تنقية مجالسنا من الشوائب ، نيصرمنا عن المهاترات غي المديث ويكفنا عن التعرف للغو الكلام وفاحشه ويشبه الجليس الصالح بحامل المسك ويشبه الجليس السوء محداد ينفخ الكير ، والانحراف غي السحرائم ونقيصة عذا كان الحديث يتعرض لحرمات الناس أو للنكات الفاحشة أو للخوض في الباطل فلا يجوز حضوره ولا المشاركة فيه ، يقول الله تعالى لرسوله الكسريم ((واذا رايد تاذا رايد يخوضوا في حديث غيره)).

#### احتساب الدين من الزكاة

السؤال: لى دين عند رجل فقير يستحق الزكاة ، فهل يجوز لى أن أتنازل عن هذا الدين كله أو جزء منه واعتبره من زكاة مالى •

#### الإجابة:

الراجع في مذهب المالكية أنه اذا كان الدين على متير يمكنه أن يؤديه لدائنه الذى عليه الزكاة ملدائنه أن يحتسبه من زكاته ، وكذلك اذا كان به رهن في يد من عليه الزكاة ، ففي كلتا المالتين يجوز لن عليه الزكاة أن يحتسب دينه صن الزكاة ويجزئه .

أما في غير هاتين الحالتين فلا يجوز حسبان الدين من الزكاة .

#### قراءة القرآن للميت

السؤال: هل ينتفع المت بقراءة القرآن عليه بمعنى أن ثوابها يصل أليه ، فيرفع من درجاته عند الله أو يخفف من عذابه ،

#### الإجابة:

قال غضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف منتى الديار المصرية سابقا وردت الى والدى رحمه الله رسائل كثيرة نمى هذا المعنى وكان مالكى المذهب ٤ وقد أجاب عليها بما يأتى —

اماً قرأءة القرآن للميت سواء اكانت على القبر ام بعيدا منه فقد اختلف الما قرأءة القرآن للميت سواء اكانت على الوصول وهو الحق خصوصا الماماء في وصول الثواب الله ، والجمهور على الوصول وهو الحق خصوصا اذا وهب القارىء بعد القراءة ثواب ما قرأه للميت ، وللقارىء أيضا ثواب لا ينقص من أحر الميت فيناً .



### بعث البنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى هذه الرسالة التي وردت الله والاهابة عليها :

ارسل الى قارى؛ اغفل اسمه ، خطابا يقول فيه : الله عادل ورحيم، ففيم ترك فى المجتمع السخاصا كثيرين ، يمانون ، بدون ننب ولا جريرة ، من عاهات ومصالب يتقطع لها قلب الانسان ؟ ٠٠ واين المدل بين من كان هذا حاله واولئك الذين يتقلون فى الوان النعيم ؟

#### هل السائل مؤمن بالله

وأغلب الظن أن السائل فير مؤمن بالله عز وجل ، أو هو عَي شك من وجوده .

كل هذه الدركات اليقينية ؛ انبا تنبع من يقين عظيم آخر سابق عليه هو الايمان بالله عز وجل . ولن يتهى من دونه لغز هذا الكون ؛ ولا يتفلص الفكر بغيره من دوامة نظر عابث لا طائل له . فان يتهى من دوامة نظر عابث لا طائل له . فان كان هذا السائل كها قدرت ، غليط بشكلته الوصية هذه ؛ غلو اجتمع من حوله أهل الارض كلهم لبجيوه عليه لما وتع كلامهم من عظه أى موتع للتبد ل . وليلتمت الى مشكلته المقيتيسة الاولى ، بشكلة ذهوله عن الايمان بالشائل على جل جلاله وليجدد من الله وبحثه ضمن هذه المتيتة دون أن يروغ منها الى الاولم التي لم يتعرع الا عن جهله بها .

#### ما معنى المحنسة ؟

اما ان كان المسائل مؤمنا بالله واليوم الآخر ، ولكنه يراها مشكلة التصنت بوهبه من كثرة ما يرددها مهمترض الألحاد وتجاره ، غان الخطب غى ذلك سبهل ، وليطمئن الى أنه شباك أخرق لا يبلغ ان يبسك لاربابه على اى صيد بن ايبان ابرىء صادق في ايباته

ونحن نبدأ نتول : بن أين لك أن الحنة لا تقبق الا في هذا الذي بترت بده أو عبيت عيل. " أو استحكيت به عاهة أ.. وبن قال لك أن المحنة هي تلك التي يصطبع بها ظاهر الانسسان وتتجسد واضحة في ناهية بن انداء جسمه أ.

انها المحنة ما تسلل الى طوايا النفس ، فأصاب بيرارته أو بحرقته التلب ،

والمحنة اذا ، ليست هذا الذى تراه ميناك من ظواهر بعض الناس ، وانما هى ما تراه هيناك ولا بدركه شعورك مما قد يطوف بنفوسهم ويستحكم بانشدتهم ومشاعرهم ، وان لها اليهم سبيلا أهم وأشمل مما قد تظن ،، وما من انسان الا وهو منحرف اليها ومسوق الى غايتها وذائق من عذابها .

#### وهذه الوان منها:

ان الذى تضل به سيارته عن طريق غايته ، ويقع عنى تيه لا يدرى الى أى مصير سيسلمه ، انها يعانى بن محنة خانقة ، ولو كان محقوقا ، وسط ضلالته تلك بخضرة الرياض وفوح الرياحين .

والذي أوقعته ظروف التجارة ومغاباتها ؛ في خسارة مالية غير متوقعة ؛ - وهو مهن يرقص باراى الغرش وتأخذه النشوة لمركة توالده وتزايده حب انها تقطع نسبه مسرات تحت رهى محسَــة قاسية معجز عن وصفها البيان ؛ وان كلت تراه في عيش رغيد وسط دار جبيلة آمنة .

والذي تعلق قلبه من الدنيا بحصناه ، وراح يتصور أن الوان النميم كلها ستغيض في كياته ان هو مسكن البها ، وفهيا هو ينسبج في خياله الإمال ، ويحدث الدهر عن أبدايه ، ويأمل عنده الخير في انجازها ، اذ ضرب الدهر بينه وبينها بصور قليظ تهدم تعقه كل آباله ــ هذا الاتسان يلتف به سسن مسعار المضلة با يضبه اكتلاأ من اللهب ، لا تطليا هنه الهراح الدنينــا كلها ولا فنون اللذة باسرهــا وقد تبصره غلا تقع مينك بنه الا طلى ما تغيمله فيه أو تحصده عليه . .

والذى ساخه سوء الطالع الى حياة بن اللهو والابلحية المطلقة ، فهو يسهر الليل كله قسى بحاترة اللذة واعتصارها ، حتى أذا أتبل اللهار طارده بنوم تخيل متواصل ، ولا يزال هذا دابه ولون حياته ـ انها تصعبه سمعيدا وهو يهيس عى حلة ( السهرة ، تحت الصواء بن الليلي ساطاهة أو خائلة ، » ولو علمت دخيلة أمره ، ووصلت الى طوية نغسه ، لرأيت وراء صدره مرجلا من الهمم تصاحد منه. الزارات الذي المنافقة ، ولرأيت الذي عنى حمياب حياته ليس الا ( كابوسا ) من مصائب المنم واللكة يتنشى الباطن والمطاهر من تصوره وعتله ، على هين لا يكون غى هساب سائر الناس وشمهورهم الا واحدة من الراحة والنعيم يقيرةون ظلالها كلما غلش بهم الجهد والنصب .

والذى استفلت عليه نواند الإيبان بالله تمالى ، متنامت على مكره الاسئلة المتنوعة المختلفة من الكون والانسان وسر وجوده وعاقبة امره ، دون أن يجد عليها جوابا شائيا ، وثارت فى نفسسه عوامل الرعب والام للذى يراه حوله من خظاهر الهرج والمرح والتطاحن والمعدوان والبغى ، حتى راح يتفيل عظاهر المترف والنعيم خلال ذلك الشبه ما تكون ببروق مرعبة خاطفة توبض مى ليلسسة عاصفة غلاما، ، نهى تقدر بالشر اكثر بها تؤتس أو تثير السبيل ، دون أن يهتدى من وراء ذلك كله الى سر ولا تأويل سـ هذا الإنسان قد تراه تمتحسيه سعيدا وهو انها يعيش نمى رعبه مطبق علسسي الى سر ولا تأويل سـ هذا الإنسان قد تراه تمتحسيه سعيدا وهو انها يعيش نمى رعبه مطبق علسسي نفسه ، ولو أبصرت ، لوجعت المختة تصلل منها الى جذور تفكيره وعقله ، لتغذف به أخيرا اما السى ساحة جنون أو الى صبيل انتحار ، .

#### الشمور هو المقياس:

ورغم أن أصحاب المعامات والمصائب الظاهرة ؛ يتبغى أن يتاس أمرهم سنها يبدو سهاي حالي حالي حالي المصناف الذين حدثتك عنهم ؛ عائمة تياس خاطئ؛ لا مستقد له .

كثير مبن سلبهم الله تعالى نصبة الجمر ، يستمون بنفس راغبية مسعيدة ، لا تعرف الهجم ، وكثير مبن ترى صليهم الله عجيب قدد لا وكثير مبن ترى الاوجاع والادراض مستحكيسة غلى جسومهجم ، تتصوره الا غي تكريات طفولتك ، وكثير مبن ترى الاوجاع والادراض مستحكيسة غلى جسومهجم ، يعيشون وسط مزيج من المشعور بالامهم والرخى الظبى المعيق عن واقع حياتهم وما اتامهم اللب تعالى غيه .

ولست اقصد بذلك إلى أن هذه المحن بصائب وهبية لا مسلطان لها على النفس ، وإنها أريد أن النبت نظر الغازي، ما أن العبوة بها قصص به النفس ، وبما قد تقون به حالة القلب ، والــى أن المبرة بها قصص به النفس ، وبما قد تقون لها سلطان على المشاعر ليست بحصورة في هذا الذي تراه مطلبسا بمنظهر المسائب التي هذه المنافس الا بعض الناس الا بعض الناس الا بيوع مناب بيوع منابا .

وليس الشتاء الذي ينزل بأحد الناس ، نابعا من وقع المصيبة ذاتها ، مهما الخطئت وتتوصت . ولكنه آت من عدم اتساع النفس لها واستعلائها عليها .

وأنبا تتسم النفس لها باحدى وسيلتين لا ثالث لهبا :

تفصيلها أم غابت عنه واستفلقت عليه .

إما الموسيلة الاولى فهى يقينه بوجود الله عز وجل ، وما يستازمه ذلك من يقيفه باليوم الآخر وقيبة هذه الحياة الدنيا وبأنه سبحثه وتمالى أحكم الصاكبين واعدل الحادلين وبيا تد القاه مــن خطاب الله تعالى للصغوة المختارة من مخلوتاته وما تضمينه من بيان سنة الله تعالى في عباده ومن طبيعة هذه السياة الدنيا ، ومن أن الانسأن ليس الا صدد إصلوكا لله .

نهو تد قرأ قوله تعالى : ونبلوكم بالشر والخير غاثة والينا ترجعون .

وقرأ قوله : وجعلنا بعضكم لبعض غنثة أتصبرون وكان ربك بصيرا ،

وقرأ توله : وللبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثبرات وبشر الصادين .

الصاورين . قرأ هذا كله فاستيقنته نفسه وآمن بحكبة الله عز وجل وخضع لها ، سواء اهتدى المي معرفة

أما الوسيلة الثانية نهى فى أن يملك الانسان طاقة خارقة يبعد بها عن نفسسه حديث الفكـر وتشويش المثل ومنفصات الخيال .

اذ ان اكثر ما يصاب به الانسان من أكدار الطب وهبوم النفس ، انها يأتهه بسبب، من طلول التذكر أو ملاحقة التخيل أو تساؤلات العقل ، علو اتبح له أن يلجأ الى النسيان أو الأمل أو الذهول لانزلتت عن تلبه المسائب عما شمر بها وما أهمه صوء وقمها .

ولكن الفاطر الحكيم لم يشأ أن يعطى الانسان ، العزيز الكريم ، هذه الطاقة . .

بل أثقله بأعباء جمسية من المشاعر والفكر والمثل . وحمله الى ذلك أثقالا عظيمة من صسور الماضى وآثاره ، واخيلة وتقديرات مختلفة مها يحمله عى طيه المستقبل .

من أجل هذا ، كان الذين يملكون هذه الطاقة هم المجانين وحدهم .

#### سر هذا كلسه

وقد نسال : ففيم أرهق الإنسان تحت هذه الانقال كلها ؟ وهل كان مستحيلا على قدرة اللـــه تعالى أن يحمله أياها دون أن يشعره بشيء من نتائجها المؤلمة ؟ وفيم كانت المعرفة مقرونة بنكد المياة ومصائبها ؟

والحواب : أن ارادة الله تعالى شاحت أن يكون الانسان أعظم مظهر لا لوهيته سيمانه وتعالى وأبين لمان ناطق بسر الوجود كله . والشكل الذى شاحت حكمة الله أن يظهر فيه ذلك كله هو عمارة الكون عن طريق ممارسة المعودية الصادقة لله تعالى . وممارسة العبودية لله عز وجل ، هي أن يكون الانسان عبدا مملوكا لله تعالى بالسلوك والاغتيار كيا قضى عليه بللك بالخلق والإضطرار .

ولا تظهر المعبودية لله تعالى الا بقبول التكاليف . اى بقبول المسير غى طريق من الهياة فيها

ولا يتم ذلك كله الا بتكامل السباب الاهلية من عقل ورشد وسلامة تفكير .

#### ينبوع التكاليف والمشتقات

وانما قوام تكاليف المياة ومشقاتها على أمرين أثنن :

صعوبات يراد من الإنسان الصبر لها ، وهيرات براد منه الشكر عليها والكف عن الاستغراق هيها .

ولذلك كان الابتلاء بوجوب الشكر لا يقل صعوبة عن الابتلاء بوجوب الصبر .

واذا كانت وظيفة الإنسان في هذه المجاة الدنيا ... وهي ممارسة المبودية الراضية لله تعالى ... عالى ... ع

وكلاهما أبرز حقيقة للابتلاء الخطير الذي شاءت حكمة الله أن يساق الانمسان في سبيله .

اجل ، ، أن الابتلاء بالخبر لا يسمى ابتلاء عند من لم يقهم معنى هذا الوجود على حقيتسه ؛ ولم يتعرف على هوية نفسه وتصة رحلته التُطيرة في هذا الكون ، غبو يبارس هذه النعم التي سبن حوله كدابة تفتحت ميناها على معلف أبامها فاتحطت برأسها فيه دون أن تدرك شبيًا آخر مما قسد يراد بها ،

الا أن المعلى وحركة المفكر يأبيان ، مع ذلك ، على حذا الإنسان أن يستفرق مى ملاذه دون منفص ، بل الخير نفسه يتقلب ، مع المارسة ، الى مادة ضجر ومصدر لغز وسجن خاتق ، أذ كان الغرق بيته وبين البهائم هذه الاثفال التى تلازمه من العقل والمفكر وحركة الذهن والخيال .

#### الأمل جوهر الصبر

والذى يرى أن الدنيا هى الفرصة الوحيدة للحياة ، غلا حياة أخرى من وراثها ــ لا يفهم للصبير على بلالها أى معنى ، ولا يرى للشكر على ضعيها أى داضع ، فهو لا يتحبل ، بن أجل ذلك ، صبرا ولا يحصر نفسه فى طريق أى شكر .

وهذا الصنف ؛ هو الذى تراه دائيا بجار بالشكوى من المصائب ويظل ينشد العدالة الألهيسة ويبحث عن مصيرها .

ولهم المق كله غي أن لا يفهوا ما يفهم المؤمن من معنى الصبر وشرورته أو الشكر ودواهعه . غان الصبر غي حقيقته ليس اكثر من تعلق الأبل بخير متوقع ٠٠ غاذا لم يكن ثبة أبل غلا صبر ، بل لا معنى عندئذ للصبر ، وليس معنى تحيل الضر عندئذ الا الخضوع التسرى لعدّاب لا ثبرة له ولا مناس منه ، وجدير بين كان هذه حاله أن يفتق أو ينتحر ،

ان الذي كتب عليه السير ضبن مضارة ضبقة مظلمة ، وطال عليه السير فيها ، دون أن يتوقع لها نهاية تنفذ به الى منتفس سعيد يستثشق فيه الهواء والضياء ، لا يعتبر سيره أو بتاؤه فيها مسن المسبر في شميء وانما هو سبير وثيد أو سريع الى الانفجار أو الاختناق. •

وهذا هو الصبر الذي أمر الله عز وجل به في كثير من آيات كتأيه.

نيس مبرا لا ممنى له على عذاب دائم خاتق - وانها هو مبنر فى طريق، لا بد منها ١٠٠١ إلى المُعَلَية التى لا شك فى وجودها ولا مرية فى انتهاء الانسان اليها ، وبعندار با أمر المُثالِق عباره بالصبر بَقِيد اكد لهم حقيقة الأبل وجزم لهم أنها حقيقة واقعة لا ربب غيها ،

وعلى الذى يظل يشكو من ظلام السرداب الذى يسير فيه ، أن يشكو من جعود ، بالتهاية التي منظره وراء الظلام ،

#### والحب او الخوف سائق الشكر

والانحباس لمى طريق الشكر أيضا لا معنى له عند من لم يؤمن بعد بوجود من ينبغي عليسسه شكره أو هو مؤمن به ولكله لا يستشعر بالخوف من عذابه أن هو استفرق في النحم التي سيقت البه ولم يستعملها غمين حدود معينة وبحساب .

علثن ركب مثل هذا الانسان رأسه سمعيا وراء المتمة أينما كانت واستفرق في لجة من الابلحية والنميم ، فان حاله لا تمتير متياسا حتيتيا للمسمادة ، وأنها سمعادته وهم قائم في خياله وخيال من قد عُسل عَسلاله وذهل هن المعاتبة مثل ذهوله .

ان كل عاتل يعلم أن الذي يتقلب في نعيم محظور ومتوعد عليه من قبل من لا كذب أو خلف في كلابه ، لا تقبط حاله ولا يعتبر صحيدا الا في وهم نفسه بسبب الجهل بمصيره ،

أما من آمن بالله وصدق بوعيده وهذابه ، غانه بيساق ببزيج من داغع انبائه بالله وهبه لسه أو خوفه منه الى ضبط نفسه ضمن هدود الشكر ، ثم هو يجد نفسه مصوقا ايضا الى الصبر على هذا الانضباط أملا بما استيقته نفسه من المتوبة والإجر على ذلك ،

#### هذه الحياة فصل من قصة حياة كاملة

وملاك كل هذا الذى أتوله لك أن تعلم أن هذه الحياة التى تعيشها ليست الا غصلا قصيرا من قصة الحياة الكابلة التى جمل الله عز وجل من هذا الحيوان الناطق العجيب بطلا لها .

ولذلك فان أحداث هذا الفصل لا تقوم تقويما محيحا الا من خلال فهم القصة بأكملها وأى مكم عليها من خلال الاتحصار في فهم هذا الجزء اليسير وحده ؛ جهل بالحقيقة وشرب من الوهم والاتخداع .

وان شئت ققل : ان هذه الحياة الذي تعيشها اليوم ليست الا رقعة صغيرة في لوحة يجرى لمنظر شامل عظيم ، وهيهات أن تدرك قيهة هذه الرقعة أو تفهم مضمونها الا من خلال رؤية مستوعبة دقيقة الى اللوحة بأكبلها ،

وانها شأن من ينتقد حكمة الخالق جل جلاله عندما بيصر من حوله مظاهر البؤس والآلام كالذى ييصر الفصل الآول من رواية على المسرح ؛ ثم يسرع تهديم عليها ؛ من خلال ذلك الفصل ومصــده بالفصاد او الاضطراب أو فقد معنى العدالة في مفهومها ووجيها ، ، ، أو كالذى ينثو فيحمل في رقمة صغيرة من لومة رائمة عظيمة ابدعتها ريشة فنان فيحكم عليها من خلال ما بيصره فهها من الخطوط الممرجة و الآلوان الفصطرية المتداخلة ، . .

#### يا اخى السائل:

تاكد أنه مدوف يتكابل مرور الناس على معبر هذه الدنيا التى تعيش فيها ، ولسوف يقسسوم الناس لرب العالمين ، وسبتكابل حيثت تنالم اشخاتا الناس لرب العالمين ، وسبتكابل حيثت تنالم اشخاتا عليه في الدنيا الا وتتبنى أن لو كنت مكانه في الآخرة ، وما من سعيد منهم مصرف على نفسه فسي الدنيا الا وتشفق على ما هو فيه من شنك ويؤس في الآخرة ،

ولمدوف تسمح صوت الحقيقة يقيض به الزبان والمكان كله : ( اليوم تجزى كل نفس بها كسبت لا ظلم اليوم 6 ان الله سريع الحصافيه ) •

وخير بن كل هذا الذى سردته طيك بن الكلام أن أضح بين يديك كلمات رائمة جامعة نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم غابدع ليها صورة مختصرة مخيرة عن تصر هذه الحياة بأكبلها ، واخرج بنها أمام مينيك بموفجا صغيرا لخط هذه الرهلة الانسانية بن أولها الى آخرها ، غاسمع بالذن هرة واعية :

و الا يا رب نفس طاصة غاصة في الدنيا ؛ جائمة عارية يوم القيامة ؛ الا يا رب نفس جائمة عارية يوم القيامة ؛ الا يا رب نفس جائمة عارية في الدنيا طامهة ناعمة يوم القيامة ؛ الا يا رب مهين النفسه وهو لها مكرم ، الا يا رب متفوض ومنتمم فيها أغاد الله على رسوله با له عند الله مسن خلاق ، الا وان عبل المجتمة هزن بربوة ، الا وان عبل النار سهل بسهوة الا يا رب شمهوة ساعــة اورثت جزنا لحويلا » .



واَهْبِرا ، فإن كان شمىء من هذا الكلام لم يقتمك بعد ، غاملم انك فى شبك من وجود المنسسه تمالى ، وهْبِر لك اذن أن تعيد النظر بدقة وحدْر غى عكرتك من الله عز وجِل من أن تضبيع الوسّست وترحق نفسك غيما لا طائل غيه .





#### فتسوى الأزهر:

#### في تحضير الأرواح

#### نشرت صحيفة السياسة الكويتية ما يأتى:

بمناسبة ما نشر اخيرا عن استخدام الارواح للعلم بالفيب والعلاج ننشر فيها يلى فتوى صادرة من لجنة الفتوى بالأزهر الشريف تبين راى الشرع فى هذا الموضوع ونصيها كها يلى —

(( بسم الله الرحمن الرحيم » • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٥٥٥

التسلام متهم ورصحه ويوسط والمنافقة والمتافقة من خطابكم بشان ابداء رأى وبعد ، غقد اطلعت لجنة الفقوى بالأزهر على خطابكم بشان الإبحاث الروحية واستخدامها الأرواح عسى عسلاج بعض المواطنين ، ونفيدكم بأن هذا الاستفتاء يتعلق بأمرين :

الأول :

الاتصال بارواح الموتى واستحضارها من العالم الآخر ؛ واستخدامها في اغراض مختلفة مثل العلم بالغيب والاستعانة بها غي علاج الأمراض . . الخ . . الثانى :

الاتصال بالجن واستخدامهم كذلك عي أغراض كالتي ذكروها عن أرواح

الموتى

وموجز الجواب عن الأول - أن استحضار أرواح الموتى من عالم الآخرة على نحوما جاء فى الاستفتاء موضوع لا نعرف له أصلا فى شريعة الاسلام ، ولا يسوغ التضيين فى القول بهذا لأن علم الفيب كله مما يختص الله به ولا يظهر ولا يسبع الا لمن شاء من ملائكته أو من أنبياته بواسطة الموحى اليهم باى طريق من طرق الوحى التي جعلها الله وسائل العلم بينه وبين رسله من البشر ((عالم المفيد غلا طلير على غيه أحدا ، ألا من أرتضى من رسول )) ،

ولها أرواح ألوتي غليست وسيطة بين الله والناس ، وانما تعيش مى اخراها على حالة يعلمها الله ، ولا سلطان لنا عليها ، ولا يبكن التصرف لهيسا اخراها على حالة يعلمها الله ، ولا سلطان لنا عليها ، ولا يبكن التصرف لهيسا بالاستحضار أو غيره ، ولا سبيل الى العلم عن طريقها بشيء من الغيب عن الحوال الآخرة ، ولا أحوال الدنيا ، وكل ما لها من الصلة بعالم الدنيا أنها تتصل بأرواحنا لحى المنام ،

وان الله يكشف لها العلم بمن يتصدق عليها أو يدعو لها أو يزور الموتى مى التبور ، وذلك هو ما تقيده نصوص الشريعة ، ولا يصح أن نتجاوز هــذا الى التول بأن لنا قدرة على احضارها أو بأن للأرواح سلطانا خاصا يتعلق بحياتنا ، والظاهر أن غكرة تحضير الأرواح محاولة ابتدعها أناس لا صلسة لهم والظاهر أن غكرة تحضير الأرواح محاولة ابتدعها أناس لا صلسة لهم بالاسلام من رجال الغرب ، واخذ بها البسطاء وأصحاب الأهسواء ليشككسوا الناس غي شأن الوحي ، ويفهموهم أن الوحي الى الأنبياء ليس الوسيلة الوحيد غي العلم بالفيب ، بل الأرواح وسيلة أخرى تأتى بمثله في شخص الوسيط فيخبر إلى المنها ولا غيب عندها كما سلف ،

و هكذا مما يعتبر هدما للعقيدة وغنحا لباب التنميل من الايمان الصحيسح برسالة الرسل .

والخُلاصة أن فكرة تحضير الأرواح الموتى بدعة وضلالة ٠

وأن بعض الناس يتخذها حرفة للكسب وأغواء البسطاء ، وحسنى النية من الناس ، وما يذكره بعض الناس من حضور الأرواح فعلا ومناجاتهم لها في شخص الوسيط بالتنويم المغناطيسي فان ذلك كله من المحاولات التي يمهد لهسسا المحترفون أو هي من تبيل استخدام الجن على نحو ما سنذكره في الجواب عن الأمر الثاني .

وموجز الجواب عن الأمر الثانى ــ أن الجن عالم موجود في الدنيا من بدء الخليقة ، وكما وجد بعده عالم الانس وغيره من العوالم الارضية ، وعلى هذا تضافرت نصوص في القرآن والسنة وأيدها الواقع من مشاهدات الناس طوال حاتهم .

ولى الجن اشتباء وطيبون ومسلمون وغير مسلمين ، وفيهم النوع المتمرد المنسد في الدنيا وهو المذكور في كتاب الله باسم الشياطين ، ومن الثابت علميا وواقعيا أن بعض الناس يستطيعون استخدام الجن بواسطة محاولات يعرفونها من الكتب أو عن طريق المزاولة باسباب أخرى ،

والثابت أن للجن تأثيرات مختلفة على بعض الأشخاص الذين يمسهم من حدوث أمراض أو صرع ونفـور من الزوجين ونحو ذلك من الأغراض السحوية التى يمسة المناس ، كما أن من الماليات الماليات الماليات الماليات فيستفينون بهم فى التفلب على عمل الخبثاء مارالة الآثار السيئة ، وعودة المسوس الى حالته الطبيعية ،

ومن ألمحاولات كذلك استخدام الجن مى تقليد الأحياء ، والتحدث باسم الفائب ، ونقل الأخيسار التى يسترقونها بالسمع من المتحدثين مى أماكن أخرى أو باختراع أحاديث وهمية ، ويقلدون غيها صوت انسان معين غيظسن بعض البسطاء أن هذا من قبيل استحضار أرواح الموتى ، واستهاع أخبار الغيب . والبن قادون على هذا الشكل بحكم خلتتهم ، ولكن ذلك مى شئون الأحياء لا مى علم الغيب من عند الله ، كما يزعم الزاعهون اعتبار تلك المحاولات طريقا للملاج ، وأذا كان بعض المحاولات طريقا للملاج ، وأذا كان بعض المحاولات طريقا للملاج ، عثيل المصادفات التى تصدق أو لا تصدق .

ومن ذلك يعلم أن المحاولات التي يستخدمونها في استحضار الجن لا تعتبر علما نثق به ولا نسميها علاجا كما هو العسلاج الطبي المستمسد من العسلم الصحيح .

وأن غنج الباب غى هذا رسميا يطلق للدجالين أن يستغلوا سذاجة الناس فى ابتزاز النغود والتوسع فى الاحتيال غلا يسوغ الركون الى أعمال هــؤلاء المطالبين بالاعتراف بهم ، وهم يريدون أن يستعينوا بالقضاء على اكتساب هذا الاعتراف من طريقه .



#### في دروب الايمان

## تحت هذا العنوان يقول الاستاذ محمد العربى الخطابى اهتمام التنزيل بالانسان :

قرات القرآن الكريم فى طفولتى وحفظت منه ما تيسر ، غير انى قلسا كنت افهم منه ما اقرا أو أعى من آياته ما أسمع ، يسرده الساردون فى المساجد وفى المآتم ويتسول به المتسولون فى الطرقات ، لا يرتلون آياته ، ولا يجودون كلماته ، ولا يتدبرون معانيه الا فيما تل وندر .

وقد صرفتنى الحياة فيها بعد ، كما تصرف الكثرة من شبابنا ، عن العناية بقراءة كتاب الله قراءة تبعن وتدبر ، كما صرفتنى عن سماعه الا فى مغامبات معلومة معدودة ، حتى اغتربت عن وطنى ، وكان المصحف على رأس الكتب التى اصطبيتها معى غاخذت أقرأ ما تيسر من القرآن كلما مسنى كرب ، أو هتف بى هاتف الإيمان وضحت نفسى من فرط أنحرانها عن طريق الله وانشخالها الملح بشؤون الحياة فى محيط معتلىء بأسباب الفواية .

ولاول مرة بدأت أقرأ الكتاب المنزل قراءة متدبر يبحث عن نفسه غيما يقرأ من سوره وآياته يريد أن يكشف أسرار بيانها وأن يستهدى حكمها وتشريمها . وهكذا أكتشفت القرآن حينما خلوت اليه وغصت في أعماته فتذوقته واستطبت عباراته ، واستسفت تراكيه ، وأحببت بيانه .

وقد رايت أن القرآن الكريم قد جعل محور اهتهامه الاول الانسسان غي صلته بخالته وتصرفه مع نفسه ومع غيره ، جعل خلينة غي الارض وتحصل الامائة التي عرضت عليه ، مدت له أسباب الهداية والشلال ، والخير والشر . ولانت اهتم القرآن بحياة الانسان على هذه الارض كما اهتم بحياته الانحرى ، فخط من حقه الا يجوع غيها ولا يعرى ، سخر الله له البر والبحر ، وقسم له فجعل من حقه الا يجوع غيها ولا يعرى ، سخر الله له البر والبحر ، وقسم له الشرأته ، وهره بالعدل والاحسان ، والاعتدال والقصد ، وهو لذلك شرع له الشرأته ، وبصره بحقيدها وتزكيتها الشرأته ، وبحده على استعمال عقله واستكشاف ما حوله ، وأشعره بحدود بالعبدات ، وحدثه على استعمال عقله واستكشاف ما حوله ، وأشعره بحدود على وحقائق ضعفه ، ثم منحه الحرية والقدرة على الاكتيار في محيط القدرة الالهية المتحكمة في الكون النظهة لنواميسه ، وقد جعل رسالة الانسان على الارض أن يعنى بأمر نفسه ، روحا وبدنا وعقلا ، وأن يرعى شؤون أسرته ،

وان ينتظم في جماعة متماسكة يتعاون أفرادها على البر والنقوى ويسعون الى نيل كلايتهم من ماكل ومشرب وملبس وغير ذلك من متع مادية مباحة ، ويجتهدون لنيل السمادة و الطمانينة والأمن والتزود لدار الخلود ،

وقد رايت أن القرآن ليس بكتاب طقوس غامضة وأقوال معماة ، بل هسو كتاب مجادلة ومحاورة وإقناع ، برهانه بين يديه ، يكلم الانسان بلهجة مباشرة ومبارة مقنطة نائدة ، يخاطب عقلك أحيانا ، وجوارحك ومشاعرك نمي أحيان أخرى ، يضرب لك الامثال ، يبشرك وينذرك ، يرغبك ويرهبك ، يريك الخير بينا والشر واضحا ، يقيم الحجة لك أو عليك ، وهو من كل ذلك رفيق بك مشحق عليك مهمني بشؤونك ، وهو بعد ذلك لا يذكر الايمان الا مقرونا بالعمل المسالح ،

هذا بعض ما اكتشفته في القرآن الكريم اقتضبت الكلام عنه اقتضابا ، وأرسلته بريئا من كل اسراف .

وجدير بالمرء أن يكتشمه لهى كل يوم جديدا فى كتاب الله أذا هو وأظب على تلاوته بمين لماحصة ووجدان متفتح وفكر متدبر وقلب خاشم .

#### عودى الى ثوب العفاف

#### ومن قصيدة للأستاذ عبد الحي عبد اللطيف محمد تحت هــذا العنــوان نقتطف الإسات التالكة: ــ

٥ وقيت شــر الحادثــات عودى الى ثـــوب العفـــاف دى غالفضائل ســـاحرات عسودي أيسسا حواء عسسو ثة 6 مي ثياب مسبكات مصمودي الى سمسحر الأنساو لك 6 مكتسيى بالضائيسات حسيسواء سا اهسلي جما لــة لا فنـــون المغريـــات عصودى فزينتك الفضي هيا الى شاوب الهادي ان رميت عيش الراقييات ى عيــش السائهــــات ليس الترقيبي في حياة العيبر صنصع الشباب ، ومتبطل الأجيال 6 عرس النام النام تلقـــى بــــه للســـــاميات تبنيــــه للأمحـــاد ، أو . . من باذا\_\_\_\_ين ، وبـــادلات تبنى العروبية مجدهي تخفى وراء العابث ات هــــذا عــــدو الدار يســــد ركـــان من مــاض وآت فالدار أولى الذاهب واذا تباعــــد ديننــــا



الكسويت : صرح ممالى وزير الدولة بأن الكويت تراشب الوضع فى الأردن وبخاصة المساعى التى تقوم بها تونس والمسعودية ومصر لابجساد حل يضمن حرية العمل المعدائي ويؤكد التزام الأطسراف المنية بالماقسة المتاهرة ويرتوكول عمان م

- يتضمن برنامج الزبارة التي يقوم بها حالها معالى الاستاذ راشد الشرهان وزير الاوقاف والمشلون
   الإسلامية للهيئات الإسلامية في الإتحاد السوفيتي تفقد بعض الراكز الاسلامية في أوروبا والوقوف
   غير نشاطها الاسلامي .
- على أثر أعلان وزارة الاوقاف والمسلون الإسلامية عن عزمها على فتح دار القرآن الكريم في
   الماء الدراسي القادم والوزارة تتلقى مئات الطلبات الراغبين في الالتحال بها من داخل البلادوخارجها.
- كما أعلنت الوزارة عن استعدادها الفساح المجال أمام كل مواطن يجد في نفسه الكفساءة للخطابة في المساهد .
- تبدى الوزارة اهتماما خاصا بمحاربة الحركات الهدامة في العالم وقد قامت بتوزيع كبيسات كبيرة من المطبوعات التي تفضح هذه الحركات .
- أهـ دت الكويت ( ٣٢. ) صندوقا من الكتب والمراجع الاسلامية والكتب الدرسية لاندونيســـيا .
   وقد ساهيت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية ووزارة التربية في هذه الهدية .

القساهر: أعلن الرئيس أنور السادات أن سنة ٧١ ستكون سنة هاسمة وستشهد الشهور القادمة

- بداية التحرك العبلى لانهاء الازمة مع المراقبل حربا أو سلما . 

  صرح الدكتور فوزى رئيس الوزراء لرجال الصحافة بان عليهم بان يقوموا بدور المحتسب في
- الاسلام وأن الاسلام أصدق دستور على العجود . ■ صرح فضيلة تسنخ الازهر أن على العلهاء الميوم الدور الاكبر نصو واجب الدعوة الاسلامية ، وأن الاسلام لن يستميد قوته الا بتوجيد جهود الأمة الاسلامية وتضامتها .
- قام فضيلة شيخ الأزهر بزيارة الى ايران لبحث أوهه التعماون الاسلامي بين البلدين ، ومن
- المنتظر أن يقوم شيخ الأزهر بزيار مماثلة ألى النونيسيا . ● ستقيم مصر هذا العام مؤسسة تبلغ تكاليفها مليون جنيه للفكر والتراث الاسلامي وتصــــدر كتابا اسلاميا كل شهر .
- قبل أن اللّية تتجه الى الفاء نظام القرعة في الحج وتيسير السبيل لكل راغب هذا المسام › وينتظر أن ببلغ عدد المجاح المريين هذا العام سكما صرحت بعض المسادر ساريمين الله حاج . السمودية : اجرى ممثلا جلالة الملك فيصل والرئيس السادات مشاورات واسعة مع جلالة الملك
- حول الجهود البنولة لحسم النزاع بين القدائيين والمسلطات الاردنية . ● تمهد مندوب رابطــة العالم الاسلامي للإتهر مسلمي امريكا بنقديم المساعدة للمسلمين في جهودهم التي يبللونها من اجل الدعوة الاسلامية .

الأردن : قامت اسرائيل بترحيل ( ٢٣٠٠ ) اسرة غلسطينية من معسكر جباليا غي جو من الارهاب ضمن عيليات التصفية واخلاء اللسعب الفلسطيني من بلاده وتغريغ الاراضى المحتلة للمهاجرين اليهود . الطعراق : فكرت وكالة الانباء العراقية بأن العراق سيقدم ( ٢٠٠٠٠ ) دينار عراقي للمساهمة غي اعادة اسكان اللاجئين المائدين الي باكستان الشرقيسة .

أنسأن : - أهيدت الملاقات بين لبنان وايران بعد غترة دامت ثمانية عشر شهرا على أئـــر رفض بنيان تسليم المجترال بختياري لايران .

● أنهت اللجنـة الدولية للتحقيق عنى جرائم اسرائيـل عنى الارض الحتلة عبلها ، وقد غادرت اللجنة ببيرت عنى الشهر الماضي .
بيروت عنى الشهر الماضي .
السيــا : عقد مؤتمر قهة من ه دول عربية وقد أهاب بالعرب أن يمدوا يد المساعـــدة للفــــداليين القدامين ويمنعوا كل تصفية لها وذلك استجابة لدعــوة الرئيس القذافي الذي وجهها إلى الملوك والرؤساء المحــرب .

تونسس: اعلن أن تونس قررت التبادل الديبلوماسي بينها وبين سلطنة عمان في المطلج العربي . المسرائر: عقد ملتقى نقاض بين المغرب وتونس والجسرائر وقد دعا وزير الثقافة الجسرائري الى الاهسامية . الاهسامية بابراز خصائص الحضارة العربية الاسلامية .

 صدر قرار بتميم تعريب القضاء وتعريب كل مراحل التعليم في البلاد ابتداء من العسسام الدراسي القادم .

المصرب : اكد المصاهل المغربي دعمه غير المشروط للشعب الفلسطيني في جهوده لاسترجاع حقوقه في فلسطين كالملة .

المسودان: عاد الامن والاستقرار الى السودان عقب الانسطرابات التي حدثت أخيرا بسبب الانسلاب الفاشل .

اليمست : عقد في صنعاء اتفاق ثنائي بين اليمن والملكة العربية السعودية .

[مارات الخليج : اعلن اتحاد الحارات الخليج العربي بعد مشاورات دامت اكثر من عامين . باكسستان : دما السكرتير العام المتصدة الدول الاعضاء في المنظمة الدولية الى القيـــام بدور مباشر فيها يتعلق باللزاع المهندي الباكستاني .

الفتليين : حدر مسلولان مسلمان غى مانيلا من أن حربا مقدسة قد تنشب غى أقليم كوتا بانو على الدر المازر الموضعة التي ترتكها العصابات المسلمة ضد المسلمين هناك .

#### ● اخبــار متفرقــة ●

لوس انجلوس : أنهى المؤتمر المفاوس لاتحاد جمعيات الطلبة المسلمين في كندا وأمريكا أعماله في الشهر الماضي وكان موضوح المؤتمر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في المهد المكني والمسدني واستخلاص الأسانية من خطبة الموداع ومناقشة المجتبع المعاصر في ضوء الاسلام . . بأريس : أقيم في المشهر الماضي معرض للفن الاسلامي في متحف باريس عرضت فيه بعض الأجهزة المعلمية للرصد وفيره كما عرضت بعض الهدايا المتبادلة بين هرون الرشيد وشارلمان . سيوسرا : وافقت وزارة المفارجية المسويسرية على المسماح بفتح مكتب المنظمة التحرير الفلسطينية في جنيف .

#### « ألى راغبي الاشستراك »

تصلّنا رسائل كثيرة من القراء بتصد الاشتراك في المجلّة ، ورغبة منا هي تسهيل الأه عليهم ، وتغاديا لضباع المجلّة في البريد ، رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن ، وعلم الراغبين في الاشتراك ان يتمالموا رأسا مع متمهد التوزيع عندهم ، وهذا بيان بالمتمهدين

القاهرة: شركة توزيع الأخبار - ٧ شارع الصحافة .

جدة : مكتبة مكة - السيد عوض با عامر - ص. ب : ٧٤ .

الرياض : مكتبة مكة - شارع اللك عبد العزيز .

الطائف: مكتبة الثقافة الصحافة \_ ص.ب ٢٢ .

مكة الكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة \_ ص.ب ٢٦ .

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء \_ السيد محمد زين العابدين .

عسدن : وكالة الأهرام التجارية ب السيد محمد قائد محمد .

الكلا: مكتبة الشعب ـ ص ، ب ٢٨ .

مسقط: المكتبة الحديثة \_ السيد يوسف فاضل .

صنعاء: مكتبة المنار الاسلامية - السيد عاصم ثابت .

دمشتق: الشركة العامة للمطبوعات - ص.ب ٢٣٦٦ .

الخرطوم: الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع ــ ص.ب ٢٤٧٣ .

الأبيض/السودان : مؤسسة عروس الرمال الصحفية سـ ص.ب ٧٧ .

عمان : الشركة الأردنية لتوزيع المطبوعات \_ ص. ب : ٨١ .

طرابلس الغرب: مكتبة الفرجاني \_ مس،ب ١٣٢ .

بنفسازى : مكتبة الوحدة الوطنية ــ ص.ب ٢٨٠ .

تسونس: الشركة التونسية للتوزيع .

بسيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر مدكورنيش المزرعة .

دبسى : مكتبة ومطبعة دبى - السيد خليفة النابوذا .

أبو ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ــ ص. ب : ٨٥٧ .

. الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر \_ ص.ب ١٧١٩ .

قطر: مكتبة الثقافة \_ السيد سالم الانصاري \_ الدوحة .

ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة

| اقرائف هذا العدد                                                         | <b>7</b>   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                          | 8          |
| حديث الشهر بدير ادارة الدعوةوالارشاد                                     | ZX5        |
| من هدى السنة (قيم المجتمع الفاضل)) للدكتور على عبد النعم عبد العميا      |            |
| الاسراء في مجال الدعوة للدكتور محمد البهي                                | NY I       |
| بلادنا فلسطين                                                            | <b>***</b> |
| خواطر في ذكري الاسراء والمعراج للشيخ حسن خالد                            | (1)        |
| آمة الاسراء والمعراج بد الاستاذ عبد الله كنون                            | 8          |
| آية الأسراء والمعراج تلاسناذ عبد الله كنون السعد الأقصى في السنة النبوية | >>>        |

| <b>XX</b> | المراقي هدا العدد                                  | Ď           |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------|
|           |                                                    | *           |
|           |                                                    | 8           |
| \$        | حديث الشهر الدير ادارة الدعوةوالارشاد              |             |
| 11        |                                                    | Ó           |
| 11        | بلادنا فلسطين                                      | Š           |
|           |                                                    |             |
| YA        | آية الاسماء والمعراج بالاستاذ عند الله كنون        | K           |
| **        |                                                    |             |
| ٤.        | خريطة للعالم الاسلامي الديد السائع الاسائع         | Q           |
| 10        | المسلمون في العالم                                 | Ţ           |
| 43        | عوم من أيام الاسراء للدكتور زكى محمد غيث           | Ŷ           |
| 30        |                                                    | K           |
| 35        | التمييز العنصري                                    | ×           |
| 74        |                                                    | Q           |
| 71        | حيل المسد (قصة رمزية) الاستاذ عبد البديع صغر       | Ì           |
| ٧٨        | قضية الشبوع الأدبى الدكتور اهبد عبد الرحمن عبسى    |             |
| 47        |                                                    | K           |
|           | فاتمه باهم الاحداث التي حدثك في                    | *           |
| 1.        | وانطفات الفتنة ( قصة ) للاستاذ احبد محبد السفاريني | Q           |
| 1.1       | بيت القدس في الثبعر الحديث                         | Ņ           |
| 1.4       | بريد الوعى الدكتور مدمد سعيد رمضان البوطي          | Š           |
| 111       | قالت الصحف التعرير                                 | K           |
| 117       | الأخبار اعداد الاستاذ : عبد المعطى بيومى           | <b>&gt;</b> |
|           | **************************************             | حديث الشهر  |